

# تاريخ اللولة العثمانية

منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي

# د، أحمد فؤاد متولي

كلية الآداب حامعة عين شمس

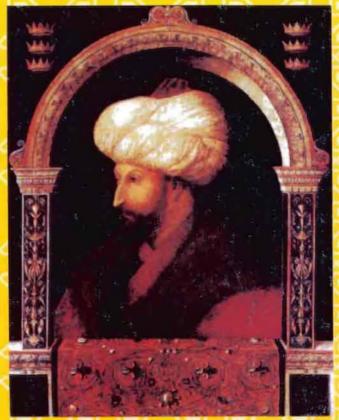

السلطان محمد الفاتح

मिल्लिक्ट्रिक्ट्रिक

المحراك المسالع المسر العراب

# تاريخ الدولة العثمانية

منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي

د. أحمد فؤاد متولى
 كلية الآداب حامعة عين شمس

د. هويدا محمد فهمى كلية الآداب\_ جامعة عين شمس

القاهرة

Y . . 0

رقم الإيداع ٢٠٠٢/٩١٢٨ الترقيم الدولي .I.S.B.N

977-5723-71-8

حقوق النشر ۲۰۰۵

جميع الحقوق محفوظة للناشر

## ايتسراك للنشسر والتسوزيع

طريق غرب مطار ألماظة عمارة (١٢) شقة (٢) ص.ب : ٦٦٢٥

هنيوبوليس غرب - مصر الجديدة

القاهرة ب : ١٧٢٧٤٩ فاكس : ١٧٢٧٤٩

لا يجوز نشر أى جزء من الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأى طريقة سواء كاتت إلكترونية أو ميكاتيكية أو بخالف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً.





#### القدمة

أسس العثمانيون إمارة صغيرة على حدود العـــالم الإســـلامي، كرســت جهودها منذ أن قامت على الغزو في سبيل الله. ولم تلبث هذه الإمارة الصغــيرة أن غزت الولايات البيزنطية في الأناضول وفي البلقان.

ولما فتح العثمانيون الشام ومصر وضموا الحجاز ١٥١٧م (٩٢٣هـ)، أصبحوا أكبر قوة في العالم الإسلامي.

وفي عهد سليمان القانوني (١٥١-١٥٦م) استمر العثمانيون في النجاح العسكري في منطقة تمتد من وسط أوروبا إلى المحيط الهيهندي. مما جعل الإمبر اطورية العثمانية في مرتبة القوى العالمية. إلا أن الحروب الطويلة التهي حدثت في القرن السابع عشر الميلادي جعلت الميزان يتأرجح في صالح أوروبا. وانحطت القوة العثمانية، ومع التسليم بالتفوق الغربي في القرن الثامن عشر، فقد اعتمد العثمانيون على أوروبا سياسياً واقتصادياً في هذه الفترة (١)

إن قصة تاريخ الإمبراطورية العثمانية معقدة ومتشعبة. إنها لا تشمل تاريخ الأسرة العثمانية فقط، ولكنها تضم أيضاً تاريخ كثير من الشعوب التي فتح العثمانيون بلادهم. فقد حكم العثمانيون شعوباً متعددة منها السترك والعرب والصرب واليونان والأرمن والبلغار والهنغاريين والألبانيين وغيرهم الكثير. وكان للدولة العثمانية مع جيرانها في أوروبا وآسيا علاقات متتوعة، فمنها الحروب ومنها الفتح ومنها العلاقات الدبلوماسية ومنها التجارية وغيرها.

<sup>(1)</sup> Dr. Halil Inalcik: The Ottoman Empire, the Classical Age 1300-1600.Translated by: Itzkovitz and Colen Imber, P. 3 London 1975

إنها تشمل التريخ السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي، لامبر اطورية امتزجت فيها القوميات والثقافات العديدة.. وهده الإمبر اطورية الواسعة التي عمرت طويلاً، تحتاج منا إلى در اسات علمية مطولة دقيقة وعميقة (۱)

ولا يمكن لنا والأمر كذلك أن ندرس تاريخ العرب مثلاً منفصلاً و منعزلاً عن التاريخ العام للإمبر اطورية العثمانية، فمظاهر الضعف في الإدارة العثمانية، لها علاقة بالانهيار الاقتصادي والفوضى السياسية التي حلت بالولايات العربية خلال تلك الفترة.(١)

ومنذ أن وطأت أقدام العثمانيين البلقان، والأوروبيون لا يكفون عن إقامة الأحلاف لطرد العثمانيين وإرجاعهم إلى الأناضول. ولكن هذه الجهود الأوروبية رغم كثرتها، لم تتمكن من تنفيذ أغراضها عندما كانت الدولة العثمانية في عنفوان شبابها ومجدها.

رفعت الدولة العثمانية لواء الإسلام خفاقاً في ربوع أوروبا حتى أســـوار فينا، وتصدت للقوى الأوروبية التي كانت تناصبها العداء.

إن الفتح الإسلامي للأندلس الذي جعل البحر الأبيض بحسيرة إسلامية، انتهى خلال القرون الأولى لقيام الدولة العثمانية. وقد أعاد السلطان محمد الثاني للأذهان أمجاد الإسلام في الأندلس، عندما فتح القسطنطينية معقدل المسيحية

٦

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: History of the Ottoman Empire, Vol. 1, Preface New York 1976 1976 د. عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ العرب الحديث، ص ١٠٠٩ بيزوت ١٩٧٨ (٢)

الأرثوذكسية، واستحق القائد بجدارة أن يطلق عليه "أبو الفتح" أو "الفاتح". وهو ذلك البطل الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من العمر ساعة هذا الفتح العظيم.

كانت عادة لدى العثمانيين إذا فتحوا بلدة أن يحولوا أكبر كنيسة فيها إلى جامع، ثم يأذنون المسيحيين بإنشاء مكان آخر العبادة. وبعد فتح أي مدينة يونن للصلاة فوق قلاعها، ثم تقام صلاة الجمعة الأولى في كنيستها التي حُولت إلى جامع في احتفال ديني مهيب، وتُقرأ الخطبة باسم السلطان، ثم تُرفع الدعوات شه سبحانه وتعالى على ما من به على العثمانيين من التوفيق في الفتح. وأكبر مثال على ذلك الكنيسة العريقة أيا صوفيا باستانبول التي حُولت بعد الفتح إلى جامع كبير يُرفع الأذان من فوق مآذنه(۱). ومن الجدير بالذكر أن مصطفى كمال أتاتورك حول الجامع فيما بعد إلى متحف ترتاده جميع طوائف السياح.

لقد شق الأذان عنان السماء بعد تحويل الكنيسة إلى جامع، وعلى الابتهالات والتكبيرات، وازداد التضرع شد. وجثا الفاتح على ركبتيه وهو يدخل الجامع خضوعاً لله وخشوعاً لبارئ السماوات والأرض، وبكى الرجال بكاء شديداً متأثراً من نعمة الله التي أنعم بها عليه.. فلطالما حاول المسلمون فتح القسطنطينية، حتى يُقال أن المحاولات الجادة بلغت اثنتا عشرة محاولة. فمنذ عهد الخلفاء الراشدين والمحاولات مستمرة لا تتوقف، كل يريد أن يكسب نعمة الفتح التي وردت في الحديث النبوي الشريف "لتقتصن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش".

(1) Yılmaz Öztuna: Türkiye Tarihi, cilt. 3, S. 12

Istanbul 1964

إن قصة اقتحام جند الفاتح للقسطنطينية، ملحمة إسلامية رائعة، أعسادت للأذهان أمجاد الأندلس الماضية، حين عبر المسلمون بقيادة طارق بسن زياد مضيق جبل طارق سنة ٧١١م، واجتاحوا بلاد الأندلسس في القرن الشامن الميلادي. لقد خسر المسلمون أرضاً في الأندلس، فأعادها الفاتح في البلقان.

وتعتبر القسطنطينية مركزاً تجارياً وإدارياً وعسكرياً كبيراً، يسر استيعاب الفتوحات العثمانية، وسهل التحكم فيها والدفاع عنها ، بينما سيطر على الممرات المائية بين البحرين الأبيض والأسود، التي تتحكم في التجارة الدولية. (١)

ولما كان موقع القسطنطينية الطبيعي والجغرافي مــن أعظـم المواقـع السياسية في الكرة الأرضية، كان انتصار الدولة التي تستقر فيها علــى سائر الدول أمراً طبيعياً على حد قول المؤرخ التركي الشهير أحمد جودت. كما نُقـل عن نابليون بونابرت أنه قال: لو كاتت الكرة الأرضية في حوزة دولة واحـدة، لكان يلزمها أن تتخذ القسطنطينية عاصمة لها. (١)

فتح السلطان سليم الأول الشام ومصر وضم الحجاز، وأضاف للإمبر اطورية العثمانية مساحات شاسعة من الأراضي، وبعد انتصاره على الغوري في موقعة مرج دابق دخل حلب في يوم الجمعة غرة شعبان سنة ١٩٢٢هـ (٢٩ أغسطس سنة ١٥١٦م)، وأقام صلاة الجمعة في جامع الملك الظاهر. وقد قُرنت الخطبة باسم السلطان العثماني، ووصفه الخطيب في خطبته بأنه "مالك الحرمين الشريفين". فأجهش سليم بالبكاء، ونهض لتوه واقفاً، وقال:

٨

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit, p.57

<sup>(</sup>۲) أحمد جودت: تاريخ جودت، م١، ترجمة عبد القادر أفندي الدنا، ص٤ بيروت ١٣٠٨هـ، وأنظـــر الأصل التركي، م١، ص٣٠٠ من تاريخ جودت استاتبول ١٣٠٢هــ

"من أنا حتى أكون مالكاً للحرمين الشريفين، إنني أفتخر بأن أكون خادم الحرمين لا مالكا لهما".(١)

وارتأى للسلطان سليم بعد عودته من فتح الشام ومصر، أن يجعل جميع المسيحيين في الإمبر اطورية العثمانية يهتدون بالإسلام بالقوة أو عسن طريق الإقناع. (١) وقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث فكر في أن يتخذ من العربية لغسة للإمبر اطورية كافة.. ولم يمنعه من تحقيق هذه الأهداف إلا المفتى على جمالي أفندي، (٦) الذي ذكره بحرية الوجدان والعقيدة التي منحت من قبل السلطان محمد الفاتح.

إن قصص البطولة التي سطرها الجيش العثماني في الفتح كثيرة ومتعددة. ورغم قوة الدولة العثمانية، إلا أنها كانت تمارس التسامح الديني بأعظم صوره وأحسن أشكاله.

كان العثمانيون يمارسون الحرية الدينية والوجدانية في مناطق أوروبا التي فتحوها، ويتسامحون في هذا الخصوص إلى أبعد الحدود، رغم قدرتهم العسكرية الكبيرة.(1)

وأكبر مثال على ذلك أن الجزية المفروضة على المناطق المسيحية المفتوحة، كانت ترفع عن الفقراء والمساكين وذوي العاهات والمرضى والشيوخ

<sup>(</sup>۱) أحمد راسم: عثماتلي تاريخي، ص ۲۹۱ ، ۲۹۷

<sup>(2)</sup> Halide Edib: The Conflict of East and West in Turkey, P. 24 Lahore 1963

<sup>(</sup>٣) د. أحمد السعيد سليمان: التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة، ص١٧ القاهرة ١٩٦١

<sup>(4)</sup> Dr. Ismail Hakkı Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi, cilt I, S.162 Ankara 1972

والأولاد والسيدات ورجال الدين ومن صدر بشأنه فرمان خاص من السلطان مراعاة لظروفه وأحواله. (١) وهذا هو أعلى درجات التسامح الديني..

....

(1) Yılmaz Öztuna: Adigeçen Eser, cilt3, S. 13

#### منهج الكتاب

يجدر بنا ونحن نتحدث عن تاريخ العثمانيين الطويل، أن نقسمه إلى فترات ومراحل تبعاً للخط البياني الذي سارت فيه أحوال العثمانيين وأوضاعهم بين القوة والضعف؛ لأن هذه الإمبر اطبورية خضعت لحكم أسرة واحسدة هي أسرة "آل عثمان".

يُقسم المؤرخون الثقاة من الأوروبيين المعاصرين هذه الدولة إلى سبع مراحل أو فترات، سنتناول أربعا منها بالبحث والدراسة وهي:

- ا فترة ما قبل تركيا العثمانية
   العثمانية (١٠٧١ ـ ١٣٠٠)
   وتمتد من سنة ١٠٧١ ـ ١٣٠٠م (٢٦٤ ـ ١٩٩هـ)
- ۲ فترة الإمارة في الأناضول (The Beylicate Period in Anatolia)
   وتمتد من سنة ۱۳۰۰ ـ ۱۳۷۰م (۱۹۹ ـ ۲۷۲هـ)
- ۳ فترة التحول من الدولة إلى الإمبر اطورية (From Statehood to Empire)
   وتمتد من سنة ۱۳۷۰ ـ ۱۸۸۱م (۷۷۲ ـ ۸۸۲هـ)
- ٤ فترة العصر الذهبي
   وتمند من سنة ١٤٨١ \_ ١٥٩٠ (٨٨٦ \_ ٩٩٨ م)





## الفصل الأول

# فترة ما قبل تركيا العثمانية

14.1 - .. 14 (353 - PPF4)



#### موطن الترك :

ينحدر العثمانيون من قبائل رعوية كانت تجوب منطقة جبال ألتاى، إلى الشرق من سهول أوراسيا Eurasia، وإلى الجنوب من نسهول أوراسيا ويتبر حالياً جزءاً من سهوب منغوليا.

وكانت لهم حضارة بدائية متنقلة قائمة على التنظيم القبلسي، والعدادات والأعراف الاجتماعية، من غير تنظيم حكومسي أساسسي أو قوانيسن خاصسة لمجتمعات أكثر تقدماً.

#### العرب والترك:

بدأت العلاقات بين العرب والترك قبل ظهور الإسلام بقليل بصورة غير مباشرة لبعد المسافة بين الشعبين، ولعبت فيها الإمبراطورية الساسانية في بلاد فارس دور الوسيط.(١)

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١٣-٢٣هـ = ٢٣-٤٤٦م) بدأت الجيوش الإسلامية الزحف على إيران. (١) وقد استنجد يزدجر بخاقان الترك فيما وراء النهر بعد أن هُزم أمام العرب في نهاوند سنة ٢١هـ (١٤٦م)، ولم يتمكن من إيقاف تدفقهم على بلاد فارس وهم تحت قيادة الأحنف بن قيس. تحرك خاقان الترك على رأس جنود له من فرغانة والصغد، وتوجه ومعه يزدجرد إلى بلخ للالتقاء بالعرب.

<sup>(1)</sup> Dr. Hakkı Dursun Yıldız: Islamiyet ve Türkler s.3

Istanbul 1980

<sup>(2)</sup> Ziya Kazıcı ve Dr. Mehmet Şeker: Islam-Türk Medeniyeti Tarihi, s.33

ولم يتمكن الأحنف من الصمود أمام هذه الحشود الهائلة، فـــتراجع عـن بعض المناطق في بلاد فارس.وعلى الرغم من ذلك انسحب من ميدان المعركة بعد ذلك. ويُقال أنه انسحب لعلمه بحشود صينية على حدوده فيما وراء النهر، أو لأنه وجد أنه لا قبل له بالعرب على حد قول الطبري. (١) وقد اجتاز العـــرب النهر وتقدموا فيما وراءه إلى المناطق الداخلية في ذلك العصر.

وفي عهد عثمان رضي الله عنه (٢٣\_٣٥هـ = ١٤٢\_١٥٦م) فتح الأحنف بعض المناطق فيما وراء النهر شملت بلخ وخوارزم.

ورغم ما بذله العرب من جهد لفتح بلاد ما وراء النهر في عهد الخلفاء الراشدين، فقد كان تقدمهم بطيئاً، وكانوا يواجهون مقاومة شديدة من سكانها الترك.

ومن كتاب الترك المحدثين من يذهب إلى أن العلاقة بين الترك والعرب نشأت منذ فجر التاريخ حيث كانت أقوام العرب تعيش مع أقسوام السترك فسي أو اسط آسيا. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل.(١)

وفی عهد بنی أمیة (٤١-۱٣٢ه = ١٣٦-٥٧م) استولی قواد معاویة بن أبی سفیان (٤٠- ١ه = ١٦٠-١٦٠) علی خراسان وولی معاویة عبید الله بن زیاد لحکمها سنة ٤٥هه، واستولی علی بخاری ورامدین وبیکند. ثم ولّی معاویة سعید بن عثمان بن عفان علی خراسان ٥٥هه ففتح سمرقند.

Ankara 1935.

القاهرة ١٣٣٦هـ.

<sup>(2)</sup> Naim Hazim Onat: Arapçanın Türk Diliyle Kuruluşu, s. 4

وتولى الحجاج بن يوسف حكم العراق (٨٦ـ٥٩هـ = ٥٠٧ـ٧١٥م) مسن قبل الوليد بن عبد الملك (٨٦ـ٩٩هـ = ٥٠٧ـ٧١٥م)، وضمت إليه الولايات الشرقية، فولى قتيبة بن مسلم على بلاد خراسسان (٨٦ـ٩٩هـ = ٥٠٧ـ٤١٧م)، وأمره بتوطيد الحكم فيما وراء النهر، وفتح بعض البلاد الأخرى، فأعساد فتح بيكند ٨٨هـ، وبخارى ٩٠هـ ثم سمرقند. وبعد ذلك فتح فر غانة والشاش (طشقند) ع٩هـ وكاشغر ٩٥هـ، حتى صار على حدود الصين. ولم تتوقف حركة الفتح الإسلامي بموت قتيبة، بل استمر فيها الذين خلفوه في حكم خراسان، وتوطدت أقدام العرب فيما وراء النهر.

وفي ١٢٥هـ توفى هشام بـن عبد الملك (تولى ١٠٥هـ = ١٢٥ مركز الخلافة، فأقام نصر بن سيار في خراسان، وأقلع عن غزواته فيما وراء النهر خوفاً من القلاقل والفتن.

ثم ظهرت دعوة بني العباس، وانتهت الدولة الأمويسة وقسامت الدولسة العباسية في (١٣٢\_٦٥٦هـ = ١٥٠٠ـ١٢٨م) وبانتهاء الدولة الأموية، انتسهت الفتوحات الإسلامية التي وصلت حدودها في الشرق إلى الصين وفي الغرب إلى الأندلس.(١)

استخدم الترك على نطاق ضيق في الجيش والإدارة منذ العصر الأموي. وقد بدأ تسربهم إلى بعض البلاد العربية \_ خاصة الشام والعراق \_ منذ أن احتك العرب بهم في أواسط آسيا زمن الفتوحات العربية.

<sup>(</sup>۱) أنظر: زكريا كتابجي: الترك في مؤلفات الجاحظ، ومكانتهم في التاريخ الإسلامي حتى أواسط القرن الماد. الثالث الهجري، ص٥٤-٧٤،

وأول من اعتمد على الترك بشكل واسع بعد ذلك هو الخليفة العباسي المعتصم (۱) (۲۱۸-۲۲۷ه = ۳۲۸-۲۶۸م) ليوازن بهم الفرس والعرب على حد سواء (۲)، خاصة وأن هذه القوات التركية كانت بدون جذور محلية، مما جعل ولاءها يتجه بالدرجة الأولى نحو السلطة المركزية. وامتاز الأتراك هولاء بصفات عسكرية جيدة، وخاصة في مجال الفروسية. ومما زاد في تسلطهم شدة اعتماد الدولة عليهم، لمجابهة الأخطار الداخلية والخارجية. ولكن دخول الأتراك الى الخلافة العباسية، الذي تم في البدء بصورة فردية عن طريق الأسر أو الشراء أو لقاء الضرائب، سرعان ما تحول إلى هجرة قبائل بكاملها، تستهويها إمكانيات السيطرة على الخلافة العباسية المزدهرة. (۱) ومما ساعد أيضاً في المذاك أسرة سونغ القوية بعد فترة من الفوضي. (۱)

## دخول الترك في الإسلام:

كان الأتراك في بداية أمرهم يعبدون الطبيعة ممثلة في خمسة عناصر، هي: الأرض والغابة والمعدن والنار والماء. وكانوا يقدسون إلى هذا أجدادهم.

<sup>(</sup>١) كاتت أمه تركية الأصل.

<sup>(</sup>٢) بلغ عددهم سيعين أو ثمانين ألفاً. (زكريا كتابجي: نقس المصدر، ص١٢٨). ترجيع السياسة التي أوحت باستخدام العنصر التركي في الدولة العثمانية، إلا أن العباسيين تخلوا في أول الأمر عين العنصر العنصر العربي وأساءوا الظن به على اعتبار أنه نصير الأمويين. وقد دلت الحوادث على أن العنصر الفارسي طموح حريص على مصلحته القومية، فساء ظنهم بالقرص أيضاً. ولم يبق أمامهم إلا السترك، فأتوا بهم من بلادهم. (د. محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، من عسهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري، ص١٩١٩)

 <sup>(</sup>٣) تقصيل ثلك أنظر: زكريا كتابجي: المرجع السابق، ص٩٠-١٨٤.

<sup>(</sup>٤) د. عيد الكريم رافق: العرب والعثمانيون (١٩١٦-١٩١٦)، ط١، ص ٢،١ دمشق ١٩٧٤.

وكان أهم المعادن وأكثرها قداسة عندهم هو الحديد، الذي كانوا يقيمون له عيداً كل عام، وأما تقديس الأجداد فإن له علاقة بالطوطمية التركية القديمة، وذلك أن الترك يعتقدون أنهم منحدرون من رجل وذئبة وأحياناً من ذئب وامرأة، ومن هنا كان تقديس الآباء عندهم مرتبطاً بتقديس المغارات وهي مأوى الذئب.

ودخل الترك بعد ذلك في ديانات كثيرة: فدخلوا في الزرادشية التي وصلت اليهم من إيران. ودخلوا في البوذية التي وصلتهم من الهند. وقد راجيت بينهم هذه الديانة حتى صارت دينا رسمياً كانوا يدافعون عنه حتى الموت، بيل كانوا يدافعون عن المانويين الخاضعين لدول أخرى غير تركية. وكان الأتراك الأويغور على المانوية حين دعاهم العرب إلى الإسلام. ودخيل المترك في المسيحية على المذهب النسطورى، ولكنها لم تثبت فيهم. ولم يبق منها إلا قليل من شواهد القبور يستنبط منها علماء الآثار من الأوروبيين أنها لقوم من المترك كانوا قد تنصروا.

كان الإسلام خاتم الديانات التي وفدت على النرك في آسيا الوسطى، وقد وقعت أهم الانتصارات التي أحرزها الإسلام والعرب في مواطن السنرك بين سنتي ٨٦، ٩٦هـ (٧٠٥، ١٤٤م)، وهي الفترة التي حكم فيها قتيبة بن مسلم بلاد خراسان، فقد كان الإسلام رغم مقاومة الأتراك المعروفين بـ (تو ـ كيــو) يتقدم باتجاه الشرق.

كان سكان سمرقند وبخارا يقاومون العرب(١)، على صورة اضطر معها العرب إلى حمل أسلحتهم في الأماكن العامة وفي داخل المساجد، ولكنهم مع هذا

<sup>(</sup>۱) لما وقد فتيبة بن مسلم علي سمرقند، وجد هناك كثيراً من الأصنام كان عبدتها يعتقسدون أن كلل من أثار حنقها تعرض للموت. على أن الفاتح المسلم لم يأبه به بهذه المكاوف التسي أثارتها تلسك الخرافات، ومن ثم لم يحجم عن إحراق الأصنام. وكان من أثر ذلك العمل أن دان للإسلام عسدد كبسير من الناس. (ابن الأثير: الكامل في التاريخ/ ص٢١٨، القاهرة ٢٢٧١هـ)، (توماس أرتولسد: الدعوة الى الإسلام، ترجمة: د./ حسن إبراهيم حسن وآخرون، ص٢٢٢) القاهرة ٢٤٣١)

كانوا يؤلفون قلوب الترك فكانوا يمنحون در همين لكل تركي في كل مرة يذهب فيها إلى المسجد. (١) كما سمحوا بقراءة القرآن الكريم باللغة الفارسية، بدلاً من العربية، حتى يستطيعوا جميعاً فهمه في سهولة ويسر. (٢)

وأسس قتيبة المساجد في بخارا وسمرقند.

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك نشاط للدعوة الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز (٩٩ـ١٠١هـ = ٧١٧ـ٧١م)، وفي عهد هشام بن عبد الملك (٥٠١ـ١٢٥هـ = ٧٤٣ـ٧٢٤م).

وهكذا أخذ الإسلام يتقدم إلى أن جاء العصر العباسي، وعصر المامون بوجه خاص (١٩٧هـ ٢١٨هـ ٣٠٨م)، فزاد دخول الترك في الإسلام. إذ كان المأمون يدعو أعيان الترك ويخلع عليهم ويقدم لهم الهدايا. فلما كان عسهد المعتصم (٢١٨هـ ٣٠٠ ٢٢٨هـ ٣٠٠ ١٨٨م) كانت غالبية الترك قد أسلمت. شم زاد تدفقهم على بغداد للانخراط في سلك الجيش بعد أن انتصر عليهم، وظل الأتراك يدخلون في الإسلام إلى منتصف القرن الرابسع السهجري (منتصف العاشر الميلادي). وكان الأعيان إذا أسلموا أسلم أتباعهم معهم. ومن كبار من أسلموا في ذلك الوقت ساتوق بغراخان مؤسس دولة إيليك خان، فقد أسلم معه قومه وهم الفا أسرة. وكذلك أسلم سلجوق رأس الأسرة السلجوقية، وأسلمت قبيلته في بداية القرن الرابع الهجري (بداية العاشر الميلادي). (٢)

<sup>(</sup>١) د. أحمد السعيد سليمان: التيارات القومية، ص١١-١٣

<sup>(</sup>٢) البلافري (٢٧٩هـ = ٢٩٨م): قتوح البلدان، ص٤٠٧، القاهرة ١٣١٨هـ، توماس أرنولـد: المرجـع السابق، ص٢٤٣

<sup>(</sup>٣) . . أحمد السعيد سليمان: نقس المصدر. ص١٤،١٣٠.

## توطن الترك في الأناضول:

كان في الأناضول كثير من الترك قبل ظهور السلاجقة باكثر من قرنين (۱)، وذلك أن الخليفة المهدي (۱۰۸-۱۲۹هـ = ۷۰۰-۷۸۰م) كان يستقدم البطون التركية من آسيا ويسكنها الأناضول، وبخاصة فهم مدن طرطوس والمصيصة وعين زربة ولطنة ومرعش وملطية وديار بكر.

وكان هؤلاء الترك في جملتهم من فرغانة واسفيجاب وبلسخ وخسوارزم وهراة وسمرقند. وهكذا احتل الترك من منتصف القرن الثاني الهجري (منتصف الثامن الميلادي) القسمين الشرقي والجنوبي من الأناضول.

وما زال عدد الأثراك يتزايد في عهد الخلفاء العباسيين وبخاصة المأمون والمعتصم.

ولما انتقلت السلطات العسكرية إلى أيدي الترك وصار أمراء الجيش في دار الخلافة منهم قويت علاقات هؤلاء الأمراء بإخوانهم المقيمين على الحدود. وقد ظل هؤلاء المرابطون على الحدود يغيرون على الأناضول طوراً لحسابهم الخاص وطوراً بإيعاز من الحكومة المركزية في بغداد، فكانوا يخربون المدن ويعودون بالأسلاب والغنائم.

وكانوا في نفس الوقت عيوناً على تحركات الجيوش البيزنطية..

ومنذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) اندفعت قبائل تركمانية من أواسط آسيا، بضغط المغول المتجهين غرباً، نحو مناطق الثغرور

<sup>(</sup>١) ظهر سلاجقة إيران ٢٩ هـ (٢٧ ١م). وظهر سلاجقة الروم ٧٠ هـ (٧٧ ١م).

في آسيا الصغرى. ولعبت هذه القبائل دوراً هاماً في تكثيف العنصر البشري، في مناطق الحدود البيزنطية، وبالتالي في خرق هذه الحدود في أعقاب معركة ملاز كرد(١)، التي قُهرت فيها جيوش الأتراك السلاجقة بقيادة ألب أرسلان، جيوش البيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانس ديوجينس سنة ٤٦٤هـ (١٠٧١م). وقد فتح هذا النصر أبواب الأناضول لجماعات التركمان الوافدة من أسيا. وكانت هجرة هذه الجماعات كفيلة بالإخلال بالأمن وبإفساد الحياة الاقتصاديـة والاجتماعية في ايران. ولكن السلاجقة بعسد انتصارهم في ملازكرد -استطاعوا أن يصرفوا تيار هؤلاء البدو نحو الأناضول. وهكذا تضخمست فيسه كتلة الترك بعد سنة ٤٦٤هـ (١٠٧١م)(١)، وقامت دول تركية كثيرة هناك قبل قيام الدولة العثمانية، وهي: دولة الدانشمنديين في سيواس (٦٤٤-٧٥هـ = ١٧١١ع١١م) وقام فرع لــها بعد ذلك في ملطية (٥٣٧-٥٧١هـ = ١١٤٣ ١٨٠ ١م)، ودولة بنى منكوجك في أرزنجان وكماخ وديوركي (٤٦٤ ـ ١٥٠٠هـ = ١٠٧١ ـ ١٠٧١م)، ودولة بني سيادق في أرضروم (٤٦٤\_٩٥٥هـ = ١٠٧١\_١٠٧١م). ثم قامت دولة سلاجقة الروم، وهي أكسبر دولة تركية قامت في الأناضول قبل قيام الدولة العثمانية، عمرت زهاء قرنين من الزمان (٤٧٠هـ = ٧٠٨\_١٠٧٧م) . وقد كان ظهورها ليذاناً باختفاء هذه الدول الثلاث التي قامت قبلها.<sup>(٣)</sup>

على أن المغول لاحقوا الترك في آخر ملاجئهم وهي الأناضول، ودُحـر الجيش السلجوقي بقيادة غياث الدين كيخسرو الثاني بالقرب من الجبل الأقـرع

<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم رافق: المصدر السابق ص١٢.

<sup>(</sup>Y) د. أحمد السعود سلومان: المرجع السابق ص ١٥٠١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدكتور أحمد المنعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة، جــ٧، القاهرة ١٩٧٢.

131هـ (١٢٤٣م) ووقع الأناضول في قبضتهم. (١) ولقد كان المغول يرسلون إلى الأناضول بعد فتحه بالجيوش المغولية في مناسبات كثيرة ولغايات مختلفة. وقد كانت عساكر المغول تدخل الأناضول مصطحبة نساءها وأطفالها وماشيتها. وكانت الحكومة الإلخانية تقيم هؤلاء الجنود بحسب الحاجة في أنحاء مختلفة بالأناضول.

وقد كانت القبائل التركية التي تقيم منذ زمن قديم في الأناضول تضطر أمام زحف الوافدين الجدد إلى الانسحاب نحو الغرب إلى المناطق البعيدة عسن الطرق الاستراتيجية.

وهكذا أخذ التركمان يتقدمون نحو المناطق الساحلية التي كانت حتى ذلك الوقت خاضعة للامبراطورية البيزنطية. ولما كان الدفاع عسن الإمبراطورية ضعيفاً في ذلك الوقت، وكانت القوات البيزنطية المعروفة بالهراطقة قد اضمحلت ؛ فإن هؤلاء التركمان كانوا يستولون على الأراضي البيزنطية ويقيمون فيها إمارات خاضعة بعيدة عن نفوذ السلاجقة وعسن نفوذ سادتهم المغول، حتى إذا كانت سنة ٥٠٠ه (١٣٠٠م) كانت معظم الأراضي البيزنطية في الأناضول قد دخلت في حوزة عدد من الأمراء الترك(١٤)، الذين بداوا في تكوين دول لهم في فترة اضمحلال دولة سلاجقة الروم وبعد تمام انهيارها. وأشهر هذه الدول، هي، دولة بني قرمان (١٥٥ - ١٢٥٨هـ = ١٢٥٦ - ١٢٥٨م) في دنزلي، ودولة أمراء دنزلي (١٢٥ - ١٢٠٨هـ = ١٢٥٦ م) في دنزلي،

<sup>(</sup>۱) أظهر سلاجقة الروم تبعيتهم للمغول منذ عام ۱۵۷هـ (۱۲۰۸م) إلى أن التهت دولتهم بوقساة غيسات الدين مسعود الثاني ۱۳۰۸هـ (۱۳۰۸م)

(Dr. Ismail Hakkı Uzunçarşılı; Adigeçen Eser, cilt, 1, s. 111)

<sup>(</sup>٢) د. أحمد السعيد سليمان: انتشار الإسلام في أسيا، ص٢٨٠٢٧ الرياض ١٣٩٧هـ

ودولة بني جاندار أو أبناء أسفنديار على حد قول العثمانيين (٢٩١-٨٦٦هـ = ودولة بني جاندار أو أبناء أسفنديار على حديد (أو أخر القرن السابع الهجري ١٣٩٠هـ = أو أخر القرن الثالث عشر الميلادي ١٣٩١م) في بيسيديا القديمة (ديار حميد)، ودولة بني قراسي (٢٠٠-٧٣٧هـ = ١٣٣٠-١٣٠١م) في منطقة ميسيا القديمة، ودولة بني آيدين (٢٠٠-٨٥هـ = ١٣٠٠-١٣٠١م) في إزمير، ودولة بني منتشا (٢٠٠-٨٥هـ = ١٣٠٠-١٤١٨م) في إقليم قاريا القديم (ولاية منتشا)، ودولة بني صاروخان (٢٠٠-١٣٨هـ = ١٣٠٠-١٤١١م) في منطقة ليديا القديمة (كاتت عاصمتهم مغنيسيا)، ودولة بني كرميان (٢٠٠-٨٢٨هـ = ١٣٠٠هـ = الديا القديمة (كاتت عاصمتهم كوتاهية).

وكان بين هذه الدول، إمارة صغيرة في الشمال الغربي من الأناضول هي إمارة عثمان، التي قيض لها بعد أن عظم شأنها، أن تبتلع هذه الدول تباعاً.(١)



<sup>(</sup>۱) انظر: د. أحمد المعود سليمان: المرجع السابق، د. أحمد السعيد سليمان: مذكرات في تساريخ الدولــة العثمانية، ص٤-٩ الرياض ١٣٩٧هـ.

# الفصل الثاني فترة الإمارة في الأناضول

(AYYY - 799) p1774 - 1704



### قيام الدولة العثمانية:

قبل أن نستطرد في الحديث عن "آل عثمان"، ينبغي علينا أولاً أن نوضح كيف قامت الدولة العثمانية. فقد اختلفت آراء المؤرخين والمستشرفين وأقوالهم حول هذا الموضوع اختلافاً بيناً. فبعض هؤلاء اعتمد في تاريخ قيها الدولة العثمانية على الأساطير والروايات المتواترة كما وردت أو بعد فحصها وتمحيصها، والبعض الآخر رفض هذه الأساطير والروايات رفضاً قاطعاً لعدم اتفاقها مع العقل والمنطق، واجتهد في تأريخ قيام الدولة على المنطق التلريخي، مستفيداً مما كتب عن الدول والشعوب التي جاورت العثمانيين في الأناضول أو كانت لهم معهم علاقات.

يكتنف الغموض قيام الدولة العثمانية كمعظم الدول في بداية عهدها بالحياة. فعند ميلاد دولة من الدول يبدو الأمر في حينه لا يستحق الانتباه والتسجيل، إلى أن يُكتب لهذه الدولة البقاء والدوام وتظهر على مسرح الأحداث، فينتبه المؤرخون والكتاب لتسجيل أحداث تلك الدولة الآخذة في النمو، فقد تستهويهم أحداثها الداخلية وعلاقاتها الخارجية بالدول الأخرى أو تثير فيهم الاهتمام. وكلما تأخرت تلك الفترة - التي يبدأ فيها المؤرخون تسجيل أحداث تلك الدولة - عن مرحلة النشأة والقيام، كلما كانت تلك الكتابات التي تسلطر عن نشأتها غير صحيحة كل الصحة، حيث يلجأ هؤلاء في بعض الأحيان لمل فترات الفراغ، بتسجيل الأساطير والروايات المتواترة غير المحققة عن هذا الموضوع. وبهذا يكتنف الغموض مرحلة الميلاد هذه ويشوبها التناقض والتضارب وتكثر فيها الأقوال والافتراضات والتأويلات وتملؤها المعلومسات السطحية غير المؤكدة. وهذا ما يصادقنا بالنسبة لمرحلة النشأة عند العثمانيين.

ويعزو المؤرخ التركي "يلماز أوزطونه" غموض المراحل الأولى من تاريخ العثمانيين حتى فتح القسطنطينية بعامة، إلى عدم توفر المعلومات. فقد أحرق تيمورلنك الوثائق التركية عند إغارته على بروصه سنة ٢٠١ م (٤٠٨هـ). ولهذا فالوثائق الرسمية المتعلقة بالفترة من نشأة الدولة وحتى غارة تيمور قليلة جداً.(١)

رحل العثمانيون من أو اسط آسيا و استقروا في الأناضول، ولم تكن هويتهم قد اتضحت بعد، فقد كانوا في تلك المرحلة يعتبرون ضمن العناصر التركية. وكانت العناصر التركية التي استوطنت الأناضول كثيرة ومتتوعة ويصعب في تلك الفترة التحديد والتمييز بينها(۱). حتى أن الكتابات العربية التي عاصرت استقرار العثمانيين في الأناضول كانت تطلق عليهم تسميات مختلفة تمييزاً لهم عن غيرهم من الترك. فكانت تطلق على كل سلطان "ابن عثمان" نسبة إلى الجد عثمان، ثم أطلقت عليهم خطأ "الروم"(۱) وعلى كل سلطان "ابن عثمان الرومسي" ثم تطورت فيما بعد إلى العثامنة فالعثمانية وأبناء عثمان. وهذه الكتابات تذكر بعض المعلومات البسيطة عن علاقة ابن عثمن بجيرانه.

اضمحلت دولة السلاجقة في القرن السابع الهجري (الشالث عشر الميلادي)، بعد أن دهمتها غارات المغول المخربة. وفي تلك الأونة، ظهرت إمارة صغيرة على الحدود بين السلاجقة والبيزنطيين سُميت إمارة عثمان.

<sup>(1)</sup> Yılmaz Öztuna: Adigeçen Eser, cilt3, s. 8

اختلفت على الأناضول عناصر تركية كثيرة، منها: القارلوق والقبهاق والبهناك والأوغوز (التركمان).

<sup>(</sup>٣) كانت كلمة "الروم" شاتعة في الكتابات العربية في العصور الوسطى، وكان المقصود بها "الترك"؛ لأنهم استوطنوا أراضي الروم (البيزنطيين) في الأناضول، فاطلق عليهم العرب هذه التسمية، وخسير مثال على ذلك اسم كبير المتصوفة الترك 'جلال الدين الرومي"، وسلاجقة الروم أبضاً.

اختلفت الآراء وتباينت حول قيام الدولة العثمانية، وتاثرت هذه الآراء بمصادر العصور الوسطى التي تمتلئ بالأساطير عن هذا الموضوع. (۱) وقد تمكن المؤرخ التركي الكبير محمد فؤاد كوبريلي، من أن يقوم هذه الأخطاء في العقد الثاني من القرن العشرين، بكتابه قيام الدولة العثمانية "عثماتلي دولتنك قورولوشي"، ويرد على ادعاءات بعض كبار المستشرقين الذين كتبوا في الموضوع مثل جيبونز Gibbons الذي تحدث سنة ١٩١٦م عن "تأسيس الإمبراطورية العثمانية" في كتابه Foundation of the Ottoman Empire

وبعد تمام النصر علم أرطفرل بأن الله قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدين سلطان قونية التسى تعتبر إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب الحلال دولة آل سلجوق بمسوت السلطان (ملك شاه) في ١٠٩٨ نوفمبر ١٠٩٢ (١٠٩ شوال ١٠٩٥هـ). فكافأه علاء الدين على مساعدته له بإقطاعه عدة أقاليم ومدن. وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاورية، إلا عليه وعلى رجاله. وكان عقب كل انتصار، يقطعه أراض جديدة، ويمنحه أموالاً جزيلة؛ ثم لقب قبيلته بمقدمة السلطان، لوجودها دائماً في مقدمة الجيوش، وتمام النصر على يديه.

وفي غضون ذلك تزوج عثمان ببنت رجل صالح يدعى (الشيخ أده بالى). كان رآها مصادفة عند والدها وعلى بها، ولكن الدها أبى أن يزوجها له، فحزن عثمان لذلك وأظهر الصيبر والجلد. ولم يرغب الاقتران بغيرها، حتى قبل أبوها، بعد أن قص عليه عثمان مناماً رآه ذات تبلة في بيست هذا الصالح. وهو أنه رأى القمر يصع من صدر هذا الشيخ، وبعد أن صار بدراً، نزل في صدره أي في صدر عثمان. ثم خرجت من صلبه شجرة نمت في الحال غطت الأكوان بظلها. ونظر وفجد أكبر الجبال تحتها وخرج النبل والدجلة والفرات والطونة من جذعها. ورأى ورق هذه الشجرة كالمسوف يحولها الربح نحو مدينة الفسطنطينية. فتفاعل الشيخ من هذا المنام وزوجه ابنته (مال خاتون). (محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص٣٩، ٤٠ نسخة بالأوضيت صورتها دار الجبل، بسيروت

<sup>(</sup>١) تذكر الأساطير أن أرطفول بن سليمان شاه التركماتي كان قائد إحدى قبائل الترك النازحين مسن سهول آسيا الغربية إلى بلاد آسيا الصغرى. وعندما كان راجعاً إلى بلاد العجم بعد موت أبيسه غرقاً عند اجتيازه أحد الأدهر، شاهد جيشين مشتبكين. فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف لدى الرحل من القبائل الحربية. ولما آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق الكسلره وخذلاته إن لم يُمد له يد المساعدة، ديت فيه النخوة الحربية، ونزل هو وفرمساته مسرعين لنجدة أضعف الجيشين، وهاجم الجيش الثاني بقوة وشجاعة عظيمتين، حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يقوزون بالنصر، لولا هذا المدد الفجائي، وأعمل فيهم السيف والرمسح ضرباً ووخرا حتى هزمهم شر هزيمة وكان ذلك في أواخر القرن السابع للهجرة.

وقد اتضحت معالم الموضوع، بعد أن كتب فيه كوبرياي، وأصبح الجميع يعتقدون في آرائه في هذا الصدد ويأخذون بأقواله في هذا الموضوع.

#### يقول جيبونز:(١)

إن أرطغرل<sup>(۱)</sup> أبا عثمان كان رئيس قبيلة صغيرة وفدت على الأناضول في عهد السلطان السلجوقي علاء الدين الأول فارة من خوارزم أمام زحف جنكيز خان، واستقرت في سكود Söğût في شمال غرب الأناضول.

كان عثمان وقبيلته وثنيين رعاة، فلما استقروا في المناطق الإسلمية بالأناضول اعتنقوا الإسلام كمن سبقهم من الترك.

وأثار فيهم الإسلام تعصباً شديداً، حملهم على إرغام جيرانهم الإغريق على اعتناق الإسلام. ولم يكن تحت إمرة عثمان قبل دخوله في الإسلام إلا أربعمائة محارب يقيمون في دورهم ويزاولون حياة وادعة.

ولكن عدد العثمانيين ما لبت أن ضوعف بين سنتي ١٢٩٠-١٣٠٠م، وامتنت حدودهم حتى جاورت حدود البيزنطيين. وأدى ذلك إلى ظهور جنسس جديد انتسب إلى رئيسه، ألا وهو الجنس العثماني، ولم يكن هذا الجنس تركيساً خالصاً منذ بداية أمره، ولكنه كان جنساً جديداً مختلطاً قوامه الترك الذين كانوا على الوثنية والإغريق الذين كانوا على المسيحية ثم أسلموا جميعاً.

(Dr.Ismail Hakkı: Adigeçen Escr, cilt 1, s. 128)

<sup>(</sup>۱) أراء جيبونز وكوبريلي مختصرة عن ترجمة للدكتور أحمد السعيد سلومان لكتساب محمد فواد كوبريلي: قيام الدولة العثمانية، القاهرة ١٩٦٧. وقد استعنت في ذلك أيضاً بما ورد في مذكرات فسي تاريخ الدولة العثمانية للدكتور أحمد السعيد سليمان.

<sup>(</sup>٢) يوجد قبر أرطفرل في سكود، وصورته في كتاب:

ويرى جيبونز خطأ تعليل زيادة العثمانيين الكبيرة في وقت قصير بالإمدادات البدوية الجديدة الوافدة من الشرق، لأن أراضي العثمانيين كانت تقع في أقصى غرب الأناضول. وكان لابد للكتل التركية لكي تبلغ ذلك المكان أن تتحق أولاً بخدمة حكام آخرين في شرق الأناضول، وأن تأخذ منهم أراضي. ومن هنا لا يمكن عنده تعليل هذه الزيادة، إلا بذوبان العنصر المحلي المكون كله من الإغريق. هذا عن الأناضول.

أما عن توطن العثمانيين في البلقان، فيرى جيبونز أنه لا يمكن تعليله بمجرد الهجرة ثم ذوبان العناصر المحلية، بل يجب أن نُدخسل في اعتبارنا الموقف في بيزنطة وفي البلقان وفي العالم الغربي، بالإضافة إلى قوة شخصية السلاطين العثمانيين. ولجيبونز رأي خاص في دخول نصسارى البلقان في الإسلام خلاصته، أن هؤلاء النصارى لم يعيشوا مع المسلمين قروناً طويلة كما عاش نصارى الأناضول، ولهذا ابتُدعت في عهد السلطان مراد الأول عاش نصارى الأناضول، ولهذا ابتُدعت في عهد السلطان مراد الأول الحرب كانوا يعتقون من الرق، إذا هم دخلوا في الإسلام. ولكن، لما أسارى الحرب كانوا يعتقون من الرق، إذا هم دخلوا في الإسلام. ولكن، لما كانت نتائج هذه الوسيلة من وسائل نشر الإسلام محدودة، فقد أسس العثمانيون الجيش الانكشاري ووضعوا نظام الدوشرمة (١) الذي يدخل الشباب المسيحيين كرهاً في الإسلام.

ولقد كانت العناصر الإغريقية والصقلية تفضل أن تدخل في الإسلام أفواجاً على أن تسلم أبناءها للعثمانيين، وإذا ذكرنا أن الجيش الانكشاري لم يكن له حتى في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) أهمية عدية، ولم

<sup>(</sup>١) انظر الدوشرمة في عهد السلطان محمد الأول في هذا الكتاب ص ٩٦.

يكون العنصر الأساسي في الجيش العثماني؛ رجحنا أنه لم يكن تشكيلا يراد بــه زيادة القوة العسكرية، وأنه إنما كان ببساطة وسيلة لنشر الإسلام.

هذه هي أفكار جيبونز وآراؤه، وقد لاحظ المؤرخ التركي محمد فواد كوبريلي عليه: أنه يحاول إرجاع قيام الدولة العثمانية لسبب ديني محض. وأنسه اعتقد أن الدخول في الإسلام أظهر جنساً جديداً هو الجنس العثماني.

ثم إنه لم ينظر في الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعناصر التركية المتوطنة في الأناضول، والمشابهة للعثمانيين والمعاصرة لهم، معان من بينها عناصر أقامت دولاً كانت من القوة بحيث دفعت لهم بيزنطة الجزية.

ويعترف كوبريلي أن الإسلام كان ينتشر في نصارى الأناضول في العصر السلجوقي، وأن بعض رجالات الدولة السلجوقية كانوا حديث عله بالإسلام ، وأن منهم من كان ينتمي إلى الأرستقر اطية البيز نطية كأسرة كومنين، وأن بعض العلماء والصناع في عصر سلجقة الروم (٤٧١-٨٠٧ه الله ١٣٠٨-١٠٨م) قد تحولوا هم بانفسهم أو تحول آباؤهم على المسلمين إلى الإسلام، بأن المخالطة الطويلة، وما كان المسلمين من مركز خاص في إدارة الدولة، ورغية غير المسلمين في التخلص من بعض التكاليف، كل ذلك كان من العوامل السيكولوجية والاقتصادية التي ساعدت على حركة الدخول في الإسلام.

ويرى كوبريلي أن انتشار الإسلام في نصارى شرق الأناضول ووسطه لم يبلغ في العهدين السلجوقي والإيلخاني مبلغاً كبيراً. ويستند في ذلك إلى ما أورده المؤرخ الأقسرايي من أن الجزية التي كانت تجبي من نصارى هذه المناطق

كانت تكون في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) قسما هاما من الإيرادات العامة.

وأما عن انتشار الإسلام في غرب الأناضول، فيرى أنه لم يكن سريعاً ولا جماعياً كما تصور جيبونز. ويستند كوبريلي في ذلك إلى ما ورد في بعض الوثائق الرسمية من أن كثيراً من قرى غرب الأناضول، كانت لا ترال آهلة بالنصارى في عهد السلطانين العثمانيين محمد الأول ٢١٨-٤٢٨هـ (١٤٥١-١٤٨١م). أما عن الزيادة السكانية وكثافة الكتلة الإسلامية في إمارات غرب الأناضول، فيعللها كوبريلي بأن هذه الإمارات كانت مهيأة بحكم موقعها للتزايد المطرد في السكان إذ كانت تتدفق عليها باستمرار عناصر تركية وإسلامية. ويعترف كوبريلي بلن قسما كبيراً من نصارى غرب الأناضول قد هدي إلى الإسلام في النصف الأول من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، وذلك بسبب تقوق العنصر من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، وذلك بسبب تقوق العنصر المسيحيين من ناحية، وتهافت الكنيسة وعجزها عن السيطرة على جمهور المسيحيين بلى تحقيق مصالحهم الاقتصادية إلى زيادة الدخول في الإسلام. وقد دخلت في الإسلام عناصر مسيحية كانت على خلاف مع الكنيسة، فأدر جتها الكنيسة في فرق الهراطقة.

ويخلص كوبريلي من كل هذا إلى القول بأن الدخول في الإسلام في الأنساضول قد تم ببطء وبنسبة محدودة إبان تكون الدولة العثمانية، وأن نسبة الدخسول فسي الإسلام لم ترتفع في عهد العثمانيين إلا بعد أن رسخت أقدامهم في البلقان أي في القرن التاسع الهجري (الخامس عثس الميلادي) على الأكثر، ثم ما زال الدخول

في الإسلام يتزايد بعد ذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (السادس عشر والسابع عشر الميلاديين).

أما عن ادعاء جيبوتز بأن اختلاط الترك بالإغريق أدى إلى ظهور جنس جديد هو الجنس العثماني، فيرد عليه كوبريلي قائلاً أن جيبونز لم يفهم المصادر العثمانية. وذلك أن كلمة عثماني اصطلاح سياسي لا أتتوغرافي، كان يُطلق في كتب المؤرخين العثمانيين القدماء على طبقة رجال الحكومة والإدارة التي تعيش في خدمة الدولة وتتقاضى منها الأجر.

وبعد أن فند كوبريلي أقوال جيبونز، أورد نظريت في قيام الدولة العثمانية، وهي تتلخص فيما يأتي:

في أو اخر القرن السابع الهجري (أو اخر الثالث عشر الميلاي) كان أرطغرل ثم عثمان (۱) من بعده رئيسين لعشيرة من عشائر الحدود، تنتمي إلى قبيلة (قايي )، وكانت هذه العشيرة تخضع نظرياً لسلاطين السلاجقة في قونية ثم للإيلخانيين. وكان موطن هذه العشيرة هو منطقة دريليام Drylaeum (أسكى شهر) الواقعة على الحدود التركية البيزنطية (۱).

وما أن ولي عثمان (١ ١٣٩١ - ١٣٢٦ه = ١٩٩١ - ٢٦٦٥م) رياسة عشير ته (١)، حتى أخذ يوسع أراضيه بالتدريج، مستغلاً الفوضي والإهمال

<sup>(</sup>١) ولد عثمان سنة ١٢٥٨م تقريباً في سكود Söğüt في الشمال الغربي لآسيا الصغرى. (١) (الله Stanford Shaw: Op. Cit. P. 13)

 <sup>(</sup>٢) انظر خريطة مهد الدولة العثمانية ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (١).

<sup>(</sup>٣) لُقب حكام العثماتيين الثلاثة الأول، وهم عثمان وأورخان ومراد الأول بلقب بـــك، أمــا البغيــة الباقية فلقبت بـــك، أمــا البغيــة الباقية فلقبت بــ سلطان. أنظر ص: ر، من مقدمة د. أحمد السعيد سليمان، لترجمــة كتــاب محمــد فؤاد كوبريلي: فيام الدولة العثماتية).

المسيطرين على الأراضي البيزنطية بالأناضول، ولم يكن قد بقى للبيزنطيين في تلك المنطقة غير الركن الشمالي الغربي للأناضول وشريط حرول بحري مرمره وأيجه ومنطقة طرابزون.

و"بك" لقب شاع استعماله عند الترك القدامي والألتاليين ثم انتقل إلى العثماليين. يقبول بعن الباحثين أنه مأخوذ من كلمة باغه التنيي المعارف أنه مأخوذ من كلمة باغه التنيي كانت تُطلق على حكام الساساليين. ويقول محمد قواد كويريلي في دائرة المعارف الإسلامية: على أي ما يكون منشأ هذا اللقب، فقد استعماله العثماليون أولاً ثم أخذه الألتاليون عنهم.

(Mehmet Zekì Pakalın: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, cilt I. S. 213 lst. 1971) وكلمة سلطان كلمة سرياتية الأصل تعني تصاحب القدرة. وهي نقب بأطلبق على الحكيام المسلمين خاصة السنيين منهم. كانت هذه الكلمة تُطلق في إيران على الولاة والأمراء. وقد أطلق ابين بطوطة في كتابه كلمة سلطان على حكام البلاد الصغيرة عندما كان يتجول في الأناضول، حتى أنب نكر هذا اللقب قرين اسم أور كان الفاري أيضاً. أما أولياجليي فلم يكن على حق حرب الطلبق على الحكام العثمانيين حتى المعلوطات والتقود الحكام العثمانيين حتى المعلوطات محمد الفاتح لقب "بك"، واستعمل لقب سلطان في المخطوطات والتقود (اعتباراً من أور خان الفاري في المخطوطات، وابتداء من مراد الأول في السكة), ويُطلق عليهم في المصادر المصرية والإيرانية لقب "بك" أو "ملك الروم". أما ابن إياس فقد ذكر الفاتح بلقب "السيلطان المعظم" عندما كان بتحدث عن وفاته.

وتذكر كتب التاريخ العثماني أن سلطان المماليك طلب من الخليفة العباسي في مصر أن يمنح بـايزيد الصاعقة لقب اسلطان بعد التصاره في معركة نيكوبوليس سنة ٣٩٦ ام

(Bir Heyet: Mufassal Osmanlı Tarihi. Cilt I, s.73 Ist 1958) ويقال أن ذلك حدث بعد أن ضم بايزيد إمارات الأناضول، لكي يكسب عمله الشرعية كما سيجيء شرحه.

(۱) اقتنع الأمراء الذين تركوا ولاءهم للسلاجقة وانضموا لخدمة العثماتيين بأن مجيء علاء الدين كيفياد إلى إيران ينبئ بنهاية دولة السلاجقة. كما وثقوا في أن إدارة دولة السلاجقة سوف تنتقل السي أيدي المغول. ومن المحتمل أن يغتصب السلاجقة رئاسة قبيلة قابي التي ينتسب إليها عثمان، إلا أن رئاسة القبيلة القبيلة ستعود يوماً في أبناء القبيلة ذاتها. وقد حان الوقت في نظرهم لتولي عثمان بك رئاسة هذه العشيرة. وأجمع رأي كبار رجال العشيرة على احتمال مهاجمة المغول لهم، وقلبي هذه الحالبة ستكون هناك دولة قوية مسئطلة قد تأسست، فتواجههم وتصدهم، لهذا قسرر كبار رجال العشيرة ويكوات التركمان، والأمراء المسلاجقة الذين رحلوا في طاعة العثمانيين، ضرورة أن يكون في هذه المنطقة حاكم يدافع عنها، فقد استولى المغول على دولة السلاجقة وقضوا عليها، ولم ينجسح أمسراء السلاجقة في إحياء دولتهم، ولم يتفقوا على لختيار حاكم لهم.

وعثمان بك تنطبق عليه الشروط، فهو جسور وجرئ وكريم يتحلى بالأخلاق الحميدة. وهو من تسلل قلبي من تاحية، ومسلم ومتدين من تلحية أخرى. ثم أخبروه بما أجمعوا عليه، فوافق

(Bir Heyet: Adigeçen Eser, cilt I, s. 49.)

ولما كانت بيزنظة مشغولة بالقلاقل والفتن في العاصمة وفي البلقان، فإنها لم تستطع للمدة طويلة لله أن تتحرك على نطاق واسع ضد العثمانيين، فسقطت في يد العثمانيين أماكن كثيرة، كان عليها أن تدافع عن نفسها بقوتها المحلية.

كان أول صدام بين البيزنطيين وعثمان الذي كان يهد نيقيه Nicaea (إزنيق) العاصمة البيزنطية السابقة، هو المعركة التي خاضها البيزنطيون في بافيون Baphaeon (قوين حصار) بقيادة موزالون Muzalon في صيف سنة بافيون مارت شهرة عثمان بعد أن هُزم الجيش الإمبراطوري المكون من ألفي رجل في هذه المعركة. (٢)

وتُعتبر "يني شَهر"(٢) أول مدينة هامة في أملاك عثمان، فقد استولى عليها، وجعلها عاصمة له، وبدأ بعد هذه الخطوة يحول أتباعه من الحياة الرعوية إلى حياة أكثر استقراراً. ثم اجتاح عثمان ومحاربوه سهول "إينه كول" إلى الشرق من نهر سقاريه، وهي تشمل حصون "بيله جك" و "يسار حصار". وبهذا فصل الأراضي الموصلة بين بروصه عاصمة بيثينيا Bithynia البيزنطية ونيقية، تاركا البيزنطيين في المنطقة يتصلون بالقسطنطينية بالبحر فقط عن طريق مودانيا وبعض الموانئ الصغيرة على بحر مرمره. ولما انهارت دولة السلاجقة واختفت، فإن العثمانيين كغيرهم من التركمان في الأناضول يبدو أنهم وافقوا على الخضوع للإيلخانيين، مقدمين الجزية المنظمة والمحاربين، ولهذا ترك المغول بالشرق عثمان وأتباعه احراراً من أي تحكم مباشر أو اعتراض.

<sup>(</sup>١) د. أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق، ص١٨٠.

<sup>(2)</sup> Dr. Halil Inalcik: Op. Cit., P.6

<sup>(</sup>٣) يكي شُهِر: كلمة تركية معناها المدينة الجديدة، يكي بمعنى جديد، وشهر بمعنى مدينة.

وبعد تأسيس الإمارة العثمانية في "يني شهر"، صرف عثمان بقية أيام حكمه في التوسع في اتجاهين: إلى الشمال حتى نهر سقاريه باتجاه البحر الأسود، وإلى الجنوب الغربي باتجاه بحر مرمره، محققا الهداف في كلا الأتجاهين حتى سنة ١٣٠٨م. وبهذا عزل آخر مدينة بيزنطية هامة في المنطقة وهي بروصه (التي تقع أسفل جبل أوليمبس (اولو طاغ). إنها لا تزال محصنة تحصيناً جيداً، ولا زال البيزنطيون قادرين على الاستمر الرفسي فتسح طرق الاتصال الخاصة بهم مع البحر، فلا زالوا يتلقون حاجياتهم من الإمدادات مسن المحيطة ببروصه في أيدي العثمانيين، ولكن عندما استولى عثمان على مودانيا، قطع آخر اتصال بين بروصه والعالم الخارجي سنة ١٣٢١م (١٣٧ه). (١) قطع آخر اتصال بين بروصه والعالم الخارجي سنة ١٣٢١م (١٣٧ه). (١) يضمن على المدافعين عنها أن يقدموا الجزية للمغيرين لمدة خمس سنوات، لكي بضمن وا احتفاظهم بها، إلا أنها سقطت في النهاية في ٦ أبريل سنة ١٣٢٦م (٢٠ جمادي الأولى ٢٠٢هم) على يد الجيش الذي قاده أورخان بن عثمان الدي يُعتبر قائم مقام أبيه الحقيقي في شئون الحرب والسياسة منذ ذلك الوقت.

كان فتح بروصه خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للعثمانيين. فقد تغــــيرت أملاكهم من إمارة ذات تخوم بدوية، إلى ولاية حقيقية، ذات عاصمة، وحـــدود،

<sup>(</sup>١) تقع بروصه (بروسه) عند سفح جبل أوليمبس Olympus الذي يسمى بالتركية (أولو طاغ) أي الجبل الكبير، وقد دُفن في هذه المدينة السنة الأول من حكام آل عثمان، وهم: عثمان، أورخان، مراد الأول، بابزيد الأول، محمد الأول، مراد الثاني. ولما فتح سابع السلاطين محمد الفسطنطينية، دُفن فيها السلاطين الباقون من آل عثمان، وأقدم جامع في بروصه هو أولو جامع الذي بناه مراد الأول.

<sup>(2)</sup> Ismail Hami Danişmend: İzahli Osmanlı Tarihi Kronolojisi, cilt I, s. 10 İstanbul 1971

وسكان مستقرين، ولديها الوسائل لتكوين جيش منظم للدفاع عنها ولتوسيع أملاكها، في الوقت الذي تملك فيه إدارة لتصريف شئون الحكم.

وأصبح العثمانيون مستقلين تماماً عن الإيلخانيين في كل شيء.(١)

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب العثمانيين في الفتح كان يعتمد في المقـــام الأول على الحصار لمدة طويلة، وما كانوا يلجأون كثيراً إلى الفتـــح عنــوة أو بالقوة.

وخلال الفترة التي حكم فيها عثمان لم يكسن للعثمانيين اتصال فعلى بجير انهم الشرقيين مثل الإمارات الشرقية أو القوة القرامانية، وكان احتكاكهم في الواقع يتم مع جير انهم الغربيين مثل "قراسي" ووديان سقاريا. وقد تمكن عثمان من فتح بروسه، لتأمين حدوده. واضطر حاكمها أورنوس Evrenos إلى الاستسلام أمام القوة العثمانية، لما تأكد من ضعف القصر البيزنطي وتهالكه. وقد اعتنق الإسلام فيما بعد (۱) ودخل في خدمة الجيش العثماني. وتبعه آخرون من القواد الذين اجتذبتهم روح الإسلام السمحة وأضناهم النزاع البيزنطي. (۱)

وبدأ المتصارعون على العرش البيزنطي في القسطنطينية، يتجهون نحو العثمانيين طلباً للمساعدة في ذلك الوقت، فأصبح العثمانيون المساعدين للأباطرة والأمراء البيزنطيين على السواء. وكانت هذه القوات مفتوحة الأعين على مدى ما بلغه البيزنطيون من ضعف، وعلى الفرص المواتية للفوز عليهم (1).

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P. 14

<sup>(</sup>٢) خلط الأوروبيون في ذلك الوقت بين التركي والمسلم، واطلقوا على من أسلم لفظ تركي (Bernard Lewis: The Emergence of Modern Turkey, P.13 London 1968)

<sup>(3)</sup> Philips Price A History of Turkey, from Empire to republic, PP. 36,37 London 1961 (قطر خريطة عهد السلطان عثمان ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (٢).

وفي عهد أورخان (۱ ۱۳۲۱ ـ ۱۳۵۹م (۲۲۷ ــ ۱۳۷۱هــ) وفق العثمانيون في الاستيلاء على نيقيه في ٢ مارس ۱۳۳۱م (٧٣١هــ). وقد جعلها أورخان عاصمة مؤقتة لإمارته بعد فتحها مباشرة، لقربها من ساحة القتال.(۱)

وبعد ست سنوات من الحصار لمدينة نيقوميديا Nicomedia (ازميد) ـ التي تعد مركزاً تجارياً ـ تمت للعثمانيين السيطرة عليها بعد أن قطعوا اتصالها بالقسطنطينية، واستولوا على القلاع المحيطة بها. وفي السينة التالية فتحوا سكوتاري Scutari (أسكدار).

وهكذا فتح أورخان معظم أراضي البيزنطيين في شمال غرب الأناضول بعد أن واجه بعض الصعوبات. وقد جعلت هذه الفتوحات إمارة العثمانيين واحدة من أقوى الإمارات في المنطقة، وقوت مركزها كرائدة للحرب ضد "الكفار". وكانت طرابزون في شمال شرق الأناضول لا تزال بيزنطية مستقلة عن القسطنطينية منذ الحرب الصليبية الرابعة. ولا زال البيزنطيون يسيطرون سيطرون سيطرة مباشرة على الشريط الساحلي في غرب الأناضول الذي يمتد من "شيله"

<sup>(</sup>۱) أوصى عثمان بالعرش ـ وهو على فراش الموت ـ لابنه الثاني أورخـان لتمتعـه بالشـجاعة والإقدام، ولم يوص به لبكر أولاده علاء الدين لميله للورع والعزلة. ولم يعترض الابن الأكـير على هذه الوصية التي حرمته من السلطنة، بل قبلها بصدر رحب، ولم ينازع أخاه على الملك ثم أوصى عثمان ولده أورخان بوصايا ثلاث، لكي يتمسك بها وهو يدير دفة الحكم، فقال: أولاً: تمسك في كل أمورك بالشريعة الغراء، وشاور في المهمات أهل الرأي والدهاء. ثانياً: أعظ كل ذي حق حقه من التكريم والإنعام من الخواص والعوام لاسيما العلماء الأعلام الذين هـم دعام دين الإسلام لتكون من العاملين على تحقيق القول المشهور (خير الناس أتفهم للناس). ثالثاً: حيث أنك خليفتي من بعدي فتتهه لما هو أعظم ركن من أركان هذا المقام وهو (التعظيم لأوامـر الله والشفقة على خلق الله)، واطلب العلقية الطبية بعد 'إعلاء كلمة الله والغزو في سبيله'. (أحمد جودت: تاريخ جودت، ترجمة عبد القلار أفندي الدنا، م ١، ص٢٩٠٣)

<sup>(</sup>٢) يؤكد الرحالة ابن بطوطة على ذلك عندما كان يتجول في الأناضول سنة ١٣٣٢م (٣٣هـ)، ويذهب المؤرخ سعد الدبن مذهبه: (Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, s. 121)

على البحر الأسود حتى اسكدار؛ وكذلك مدينة أما ستريس، ولكنها كانت منعزلة تماماً ومشتتة لا تقدر على المقاومة الفعلية للعثمانية.

وسع أورخان نشاطه أيضاً بحمايت الأراضي أمور بك (حكم ١٣٤٠ ـ ١٣٤٨ ـ ١٣٤٨ م على بحر مرمره (١٠) مثلما فعل مع إمارة قراسي ناحية الغرب. وقد حصل لذلك على امتيازات في الأجزاء الداخلية بتحالفه مع طرف ثم مع الطرف الآخر. وتلقى بعض الأراضي من كلا الطرفين مكافأة له عام ١٣٤٥م. وربما كان الاستيلاء على إمارة قراسي ضرورة ملحة بالنسبة للعثمانيين أكثر من انتصارهم على البيزنطيين، منذ أن مهدت لهم الطريق للوصول إلى چناق قلعة عبر الدردنيل مسن شبه جزيرة غاليبولي حتى تمكنوا من التحكم في الشاطئ الجنوبي لبحسر مرمره تماماً. ومكنتهم من عبور الدردنيل إلى أوروبا حينما لاحت الفرصة أمامهم، (١) وقد تمكن العثمانيون من ضم إمارة قراسي سنة ١٣٤٧م (٧٤٧هـ) (١)، وهسي أول

<sup>(</sup>۱) تولى عمر بك ابن محمد المعروف باسم أمور بك إمارة آيدين سنة ۱۳۴۰م (۱۶۷هـــ). وقد كون أسطولاً فرياً اقتحم به البلقان مرات كثيرة. ولكن الفرنجة استطاعوا بمساعدة البابا أن يكولسوا أسطولاً صليبياً أحرق سفن أمور بك في إزمير، واستولوا عليها سنة ۱۳۴۴م (۲۲۷هـ) (د. أحمـــد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية، جـــ، ص ۲۰۰)، قطلب أمور بك حماية أورخان له.

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit, vol.I, P. 14

<sup>(</sup>٣) توفى قراسي بك قبل سنة ١٣٢٨م، وبعد وفاته تصارع أبناؤه الثلاثـــة على العدرش. فتولــى دميرخان باليكسر وتولى بخسى برغمه، والتجا طورسون إلى أورخان يطلب مساعدته تاركــا لــه بعض المناطق نظير المساعدة المنتظمة. تحرك أورخان ومعه طورسون إلى باليكســر، فقــر منها دميرخان إلى برغمه، فلحق به أخوه طورسون واتفق معه على الصلح. وبعدهــا أصيـب دميرخــان بسهم من إحدى قلاع المدينة فخر صريعاً. وبناء عليه ألحق أورخان باليكسر وبعض المناطق الاخــوى بامارته. ثم حاصر برغمه، فلمتسلم له بخشى طالباً العلمو، وتمكن أورخان من ضــم برغمــه أيضــا، وبعدها البقية الباقية من إمارة قراسي ١٣٤٧م (٤٧٤هــ).

<sup>(</sup>Dr. Ismail Hakkı, Adigeçen Eser, cilt l, s. 78,79 : انظر

ولاية إسلامية في الأناضول فتحها العثمانيون . وقد تـم هـذا الفتـح بعـد أن ساعدتهم هذه الإمارة كما أسلفنا ، لأنها كانت تملك أسطولاً قوياً غزت به البلقان مرات.(١)

وبهذه الفتوحات في غرب الأناضول، أصبح العثمانيون متحكمين في المنطقة المواجهة لأوروبا، ومسيطرين على مضيق الدردنيل، فقد سقطت في أيديهم أهم المدن في تلك المنطقة.

لم يكن لسقوط بروسه ونيقية ونيقوميديا صدى يُذكر في أوروبا. فظهور العثمانيين حدث دون أن يلقى إليه العالم المسيحي بالاً حتى البيزنطيون أنفسهم. والسبب في هذا راجع أولاً إلى الخلاف داخل الإمبراطورية حول العرش، شه النزاع بين اللاتين والسلاف للسيطرة على أجزاء من الإمبراطورية البيزنطية. وثانيا أن العالم المسيحي حين تنبه إلى الخطر الإسلامي، لم يكن هذا الخطر في ظنه من ناحية العثمانيين، بل كان يحس فقط بخطر الإمارات التركية المسلمة المطلة على بحر أيجه، والسيما صاروخان وآيدين لوقوعهما على بحر أيجه، والسيما صاروخان وآيدين لوقوعهما على بحر أيجه، والأن نشاطهما كان الشك يعرقل تجارة عناصر اللاتين في هذا البحر.

وفي سنة (١٣٢٧م) ٧٢٧هـ أرسل أندرونيكس الثاني إلى البابا يوحنا الثاني والعشرين موجهاً نظره إلى ما يتهدد العالم المسيحي من ناحية الأتراك ويطلب منه المساعدة، ولكن لم يتمخض هذا الطلب عن شيء. وفي عام (١٣٣٣م) ٣٣٧هـ فاتح أندرونيكس الثالث البابا يوحنا في أمر الخطر الإسلامي، وفي نفس السنة أخنت البندقية تدعو كلا من رودس وقريرص إلى

<sup>(</sup>١) د. أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية، جـــ، ص ٢٠١.

الاشتراك في حملة ضد الأتراك، ولم تتمحض كل هذه الاتصالات بين البابا والبيز نطيين والبندقية في عهد أورخان إلا عن ستقوط نيقوميديا في أيدي العثمانيين. على أن هذه اليقظة التي انتابت أوروبا من ناحية الخطر الإسلامي لم تسبب ضرراً لأورخان بل على العكس أفادته إلى حد بعيد، فقد أضعفت من ألد أعدائه في الأناضول وهم أمراء صاروخان وآيدين. ولذلك نجد أورخان بعد عام (١٣٤٠م) ٤٧٠هـ يستعد لمد أملاكه في أوروبا، (١) خاصة بعد أن استولى ابنه سليمان على أنقره (٢) عام (١٣٥٤م) ٥٧٥هـ، لكي تكون نقطة حصينة لأراضيه في الشرق. (٢)

والآن أصبحت الدولة العثمانية تشتمل على أربعة أقاليم: هي:

- ١ الإمارة الأصلية، وتشمل سكود واسكى شهر.
- ٢ إقليم السلطان الحاكم، ويضم بورصة وإزنيق، وتحكم على أنها من أملاك أورخان الخاصة.
  - ٣ "قوجه الى"، وتشمل إزميد.
- 2 إمارة قراسي، وتشمل باليكسر Palaeocastro وبرغمه المارة قراسي، وتشمل باليكسر (Bergamum ، إبالتركية المارة).

القاهرة ١٩٧٧.

<sup>(</sup>١) ... محمد أتيس: الدولة العثمانية والشرق العربي ص٢٣،٢٢ ..

 <sup>(</sup>۲) كاتت في يد أيناء علاء الدين أرتبا.

<sup>(3)</sup> Dr Ismail Hakkı Adigeçen Eser, cilt l, s 124 فقد مراد الأول أنقره في بداية عهده، ثم استردها مرة أخرى، كما سنوضحه فيما بعد.

<sup>(4)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., vol. I, P116

#### نواة الجيش العثماتي:

عين أورخان بعد توليه العرش أخاه الأكبر علاء الدين صدراً أعظم، وكان علاء الدين أكبر عون لأخيه في كل فتوحاته، كما كان يهتم إلى جانب ذلك بالشئون الداخلية أيضاً، فقد سك العملة باسم أخيه، (۱) ونسق اللباساس العثماني ونظم الجيش. وفي صدارته، وبعد أن تمت للعثمانيين بعض هذه الفتوح، قدم إليه أحد كبار رجال الدولة ويدعى جاندرلى قره خليل فكرة إنشاء جيش منظم جديد.

أمر أورخان بعقد مجلس المشورة حضره أخوه علاء الدين وقره خليك، لبحث وضع أسس التشكيلات الجديدة وأنظمتها. وكان بينها تقدير رواتب للعساكر، بلغت ربع درهم للواحد منهم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرواتب كانت تُصرف للجند ساعة الحرب، وبانتهائها تقطع ويعود الجند إلى ديرهم وأعمالهم. وكانت هذه التشكيلات تتكون من "يايسا" أي مشاة، و "مسلمين". (۱) ويزداد عددها كلما اتسعت رقعة الدولة. وقد ظهرت الحاجة ماسة إلى تعديلها شيئاً ما في المستقبل، نظراً لأنها لم تكن كافية، وما كان من الممكن إحراز انتصار كبير والوضع كذلك. وقد أصيبت هذه القوات ببعض الهزائم، مما دفع السلطان مراد الأول للتفكير في تغييرها بفكرة أخرى، وهي فكرة إنشاء فسرق الانكشارية (۱) التي سنتحدث عنها فيما بعد.

<sup>(</sup>۱) أول عملة عثماتية ظهرت هي العملة التي سكت من الفضة في عهد أورخان بمدينة بروصة ۱۳۲۷م (۲۲۸هـ) أو ۱۳۲۸م (۲۲۸هـ). ويُقال أن العملة الذهبية سكت الأول مسرة أسي الدولة العثماتية على عهد الفاتح، وفي قول آخر على عهد محمد جلبى (إسماعيل غالب يك: تقويم مسكوكات عثماتية، ص٢٢ استاتبول ١٣٠٧م).

<sup>(</sup>٢) بُعتقد أن المسلَّمين وضعوا أيديهم على أراض قيما بعد باعتبارهم "مسلَّمين". (الطّـر: هـاملتون جب وهارولد بُوون: المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى، جــ١، حاشـية ص ٨٠، القاهرة ١٧١١). ويبدو أنهم كانوا نواة السياهية، وهم الجثود الإقطاعيون من القرسان.

<sup>(3)</sup> Mehmet Zeki Pakalin: Adigeçen Eser, s. 617, 618

وتعتبر طائفتا "المشاة" و"المسلمين" أولى طوائف العسكر لدى العثمانيين، وكان أفر ادهما من الترك البدو على ما يبدو. (١)

وعلى الرغم من أن فكرة هاتين الطائفتين كانت بسيطة، والعدد كان محدوداً، إلا أنهما ساهمتا في تحمل مهام العبور إلى البر الأوروبي لمد الفتات العثماني هناك.

### عبور العثمانيين إلى البلقان ورد الفعل لدى الأوروبيين:

شجعت أحوال الدولة البيزنطية المنهارة أورخان على اجتياز الدردنيل إلى البلقان (٢)، فقد كان الصراع على العرش على أشده في تلك الفترة مما مكنن

هذه هي الدول والإمارات التي كانت موجودة عند بداية القتح العثماتي للبلقان. وكسان السنزاع الدائم بين دول البلقان القريبة من العثماتيين، مثل الروم والبلقار والصرب قد سهل علسى العثماتيين فتح البلقان. فيحد أن مات قيصر الصرب اصطفان دوشان، اتضمت بسلاد الصرب ووزعات على الأمراء. وكان الروم والبلغار مشغولين بالنزاع الداخلي. وقضلاً عن ذلك كان ملسك المجر لايسوش الكبير (لودفيج)، متعصباً أشد التعصب للمذهب الكاثوليكي الذي يدين به. وبينما كان يفسرض مذهبسه بالعنف والقتل على البلقاتيين الأرثونكس، كان الفتح العثماتي في هذه المناطق بمارس الحرية الدينية

<sup>(</sup>١) انظر: هاملتون جب وهارولد بوون: نفس المرجع، جــ١، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) عندما بدأ العثمانيون عبور الدردنيل إلى البلقان، كانت هناك دول كثيرة وإمسارات تحكم هذه المنطقة: كان البيزنطيين يحكمون شرق تراقيا ومنطقة سلابيك وشبه جزيرة المورة وبعض المنساطق المجاورة. وكان البيل البيرنطيين يحكمون شمال شرق البلقان. وكانت بلاد الصرب وسرز ومنطقة دراما تحست حكم الصرب. وكانت تعقطقة البني تقع شمال أبير كلسها، وهسى إمسارات الصرب والأرنساؤوط أو الأرنازوط الملاتين في المورة وبعض موانسي جنسوب شسرق تراقيا تحت نهوذ ببناي وكانت بعض موانسي جنسوب شسرق تراقيا تحت نهوذ ببناي وكانت جزيرة أغريهوز والمدن الساحلية في المورة وبعض المواني الساحلية الأرنازوطية على البير المؤرية بالمريانيكي تحت حكم البنادقة. وكانت جمهورية راجسوزة تقسع في شبه الجزيرة الكانفة على تحولط دلمائية البير الأدريانيكي. وفي شمال غرب شسبه جزيسرة البلقسان كانت مملكة البوسنة شبه المستقلة، التي انضوت قيما بعد تحت حكم المجسر. وكسان هنسك أمسراء منفرقون يحكمون المنطقة التي تشمل الحدود الشمائية لبلقاريا والساحل الشسمائي للطونسة ومنطقسة دوبروجه في الأفلاق. وكانت دوبروجه نفسها تحت حكم أمير بلغاري.

العثمانيين من العبور إلى الجانب الآخر من أملاك البيزنطيين دون أن يتصدى لهم أحد. (۱) وقد حانت الفرصة بعد وفاة الإمبراطور البيزنطي أندرونيكس الثالث الامرش. استنجد يوحنا السادس كانتا كوزين ويوحنا الخامس باليولوغوس على العرش. استنجد يوحنا السادس كانتا كوزين بأورخان ضد منافسه يوحنا الخامس باليولوغوس الذي طلب العون من أمير آيدين التركي أمور بك. وفي سنة على المؤر بك في مساعدة حليفه. فسارع كانتاكوزين بالإلحاح على آروخان لكي يسرع في مساعدته . عبرت قوة من الجيش العثماني إلى الدردنيل أورخان لكي يسرع في مساعدته . عبرت قوة من الجيش العثماني إلى الدردنيل الى تراقيا عام ١٣٤٥م (١٧٤٥هـ) تحت قيادة سليمان باشا أكبر أبناء أورخان، وساعدت هذه القوة المكونة من ستة آلاف جذي تقريباً الإمبراطور على اعتلاء العرش، بعد أن استولت على الشريط الساحلي الواقع على البحر الأسود شمال القسطنطينية وكان تابعاً لآن دي سافوى أم يوحنا الخامس. وقد كافا كانتا كوزين أورخان على هذه المساعدة بأن زوجه ابنته تيودور ا. (۱۷)

والوجدانية، ويتسامح في هذا الخصوص إلى أبعد الحدود مع هذه المناطق المفتوحسة، رغم قسدرة العثمانين العسكرية الكبيرة. وهكذا كان العثمانيون بفتحون المدن والقسلاع بسسرعة، نظراً لقلسة الاعتراض والمواجهة من قبل الأهالي. (Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt. I, s. 161,162) لقد أنشأ العثمانيون إمبراطورية متحررة من جميع الأحقاد القومية والمحلية Cosmopolitan، تعمل كل العقائد والأجناس بمقياس ولحد. فقد جمعت بين المسسرحيين الأرثونكس بالبلقان والمسلمين بالأناضول في دولة واحدة واحدة (Halil Inalcik: Op. Cit. P. 7)

<sup>(</sup>١) تذكر جمعية التاريخ العثماني تاريخ عثماني الجمني في كتابها: التساريخ العثماني عثماني عثماني البيان عبروا بحر مرمره بعد أن استولوا على مودانيا (على الشاطئ الأسيوي للدردنول) سنة ١٣٢١م (٢١هـ)، وأخذوا بتجواون في شرى ترافيا بقصد السلب والتسهب لمدة ثمانية عشر شهراً، ثم علاوا إلى الأناضول مرة أخرى. وقد أفلاتهم هذه الفرصة في معرفة هذه المنطقة. (نقلاً عن: Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt. 1, 5.155)

انظر: Dr. Ismail Hakki: Adigeçen Eser, cilt. I, s. 155,156

وفي سنة ١٣٤٩م استولى اصطفان دوشان (١٣٣١\_١٣٥٥م) على سلانيك، فاستجد كانتا كوزين مرة أخرى بأورخان، الذي أرسل إليه ابنه سليمان على رأس عشرين ألف جندي. (١) تمكن سليمان مسن إرجاع سلانيك مسن الصربيين إلى البيزنطيين. وبعد فترة قصيرة هاجم كانتا كوزين باليولوجوس، فاستنجد الأخير بالصرب والبلغار وطلب الأول العون من أورخان كالعادة. وقد تمكن سليمان من هزيمة هذه القوات في ديموطيقا ١٣٥٢م. وفي المقابل منسح الإمبر اطور العثمانيين قلعة تزيب Tzympe (چيمپه) على الدردنيل لكي تكسون قاعدة لهم ينطلقون منها لمساعدته. وتعتبر هذه القلعة منطلقاً للعثمانيين في المستقبل، إذ منها تحرك سليمان شمالاً سنة ١٣٥٣م، ليس بقصد شسن بعض المستقبل، إذ منها تحرك سليمان شمالاً سنة ١٣٥٣م، ليس بقصد شسن بعض العارات فقط، ولكن لتكوين مقر دائم للحكم العثماني في بعسض المدن مثل رودستو Rodosto (تكير طاغ)؛ (١) مستغلاً تحالفه مع جنوه سسنة ١٣٥٤م في تحطيم مركسز تحقيق ذلك، خاصة وأن جنوه تريد أن تستفيد من العثمانيين في تحطيم مركسز تحقيق ذلك، خاصة وأن جنوه تريد أن تستفيد من العثمانيين في تحطيم مركسز

نصب أورخان خيامه في أسكدار المقابلة للقسطنطينية. وأرسل أسطولا بتكون من ثلاثين مركباً وحرساً من الخيالة لإحضار العروس من السرادق المقام في مصدكر الإمبراطور في سليمبريا Selumbria (Lord Kinross: The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Turkish Empire, P. 39 London 1977)

<sup>(</sup>۱) . عبر سليمان الدردنيل من منطقة "جِنائى قلعه"، ومعه من الأمراء "حاجي ايل بكسى" و "أبجه بك Ece و أبرنوس بك" و "بلاباتجق أوغلى" واقجه قوجه أوغلى" و السره حسن أوغلى". (Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, cilt I, s.27)

<sup>(</sup>٢) اعتاد العثمانيون على تغيير اسماء بعض المواقع والمدن والقواد والحكام الأجانب أحياتًا، لكنى تتمشى مع اسائهم. من ذلك مثلاً/ أن: "رويستو" عندهم هي تكبر طناع"، و تزييب" هني "جمينه" و "بوخارست" هي "بكرش"، و تيكوبوليس" هي "تيكبولي" ، و البهانت" هي "أينه بخثي"، و ابافيون" هني "قوين حصار" ، وجبل 'أوليمبس' هي 'أولو طاغ".

<sup>(3)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit. Vol.I, P.16

استفاد العثمانيون من عبور الدردنيل إلى تراقيا، فقد وقفوا على أحــوال الدولة البيزنطية المنهارة من ناحية، واكتشفوا الطريق على الجانب الآخر مــن الدردنيل. فتو غلوا في منطقة تراقيا، وحاصروا مدينة غاليبولي المتحكمــة فــي مدخل الدردنيل من ناحية أوروبا سنة ١٣٥٤م (٢٥٧هــ)، وقد ساعدهم علـــى فتحها زلزال هدم بعض أسوارها في ٢ مارس سنة ١٣٥٤م. واعتبر العثمانيون غاليبولي منطقة متقدمة لعملياتهم العسكرية في أوروبا مستقبلاً.

اعترض الإمبر اطور البيز نطي على توغل العثمانيين في تراقيا، ولكنه وجد مراوغة منهم، فاضطر لطلب المساعدة من الصرب والبلغار. ولكن دوره في استقدام العثمانيين إلى أوروبا مكن خصومه في القسطنطينية من أن يعزلوه عن العرش ١٣٥٥م، ويولوا مكانه باليولوغوس. ولكن الإمبر اطور الجديد لسم يكن خيراً من سلفه، فلم يستطع أن يقدم على شيء. وقد أجبر سنة ١٤٥٦م على الاعتراف بالفتوحات التي تمت على يد أورخان في أوروبا، (۱) نظير سماح العثمانيين للأغذية والمؤن لكي تمر إلى القسطنطينية. وبدأ أورخان من ناحية أخرى يرسل أعداداً هائلة من قبائل التركمان إلى هذه المناطق كي يتمكن مسن تتريك تراقيا ويمنع كل الجهود الصليبية من أن تقذف بالعثمانيين خارج أوروبا. كانت هذه أولى ردود الفعل الشفوية للمسيحية الصليبية ضد الترك، ولم تُتخذ خطوة عملية فورية ضدهم. (۱)

ومن الجدير بالذكر أن الجيش العثماني في القرن الرابع عشر الميلاي تقدم تقدماً ملحوظاً في التكتيك والتدريب عندما اندفع إلى أوروبا وأخلذ مكانه فيها، وتحقق له التفوق على الجيوش الأخرى.(٢)

<sup>(</sup>۱) فتح سلومان في ترافيا: 'بولاير'، و'أيجه أووه'، و'قنور حصار'، و تكبير طاغ'، و'إبسالا'، و تكبير طاغ'، و'إبسالا'، و مالظره'، و كبره بولي'، و كثان'. (Ismail Hami Danişmend Adıgeçen Eser, cilt 1, s.30)

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Op Cit., vol. 1, PP. 16,17.

<sup>(3)</sup> Philips Price: Op Cit., P. 39.

وقد وصف الرحالة الأوروبي "برترائد دي بروكيير" Broqui re الذي كان يتجول في أسيا الصغرى في تلك الفترة العساكر العثمانيين مشيراً إلى بسالتهم ويقظتهم التامة واستعدادهم الدائم للقتال، بقوله: "إنهم على أتم الاستعداد للتحرك بسرعة في أي وقت. ولمائة جندي مسيمي ساعة انتقالهم وتحركهم من الضوضاء، ما لا يحدثه عشرة آلاف جندي عثماني. عندما تدق طبول الحرب تجدهم يزحفون على الفور، لا يتخاذلون ولا يتوقفون حتى تصدر إليهم الأوامر. يجهزون أسلمتهم باهتمام وحماس، ويقطعون في ليلة واحدة من المسافة، ما يقطعه أعداؤهم المسيحيون في ثلاثة أيام".(۱)

### السياسة التي اتبعها العثمانيون في التوطين بالبلقان:

اتبع العثمانيون أسلوبين في التوطين بالبلقان عندما عـــبروا الـــي هــذه المناطق(١):

أولاً: نقل العثمانيون \_ أيام الفتوحات الأولى بالبلقان \_ المهاجرين من مناطق الأناضول القريبة مثل بالبكسر ومغنيسيا وحواليهما، ووطنوهم ف\_\_\_ المناطق المفتوحة حديثاً بالبلقان. ونقلوا الهجرات من المواطنين الروم من الأهالي ومن العساكر من مواطنهم بالبلقان إلى الأناضول.

و هكذا أصاب العثمانيون في خطتهم هذه، فقد أسكنوا المناطق التي فتحوها بالعثمانيين ليُؤمِنوا ظهور هم، كما أفر غوا هذه المناطق من المقاومة بعملهم هذا.

<sup>(</sup>۱) Lord Kinross Op Cit., P. 34 (۲) انظر خريطة تول البلقان ضمن فسم الخرائط واللوحات، رقم (۳).

وعين العثمانيون الشباب الذين ساعدوهم من قوات القبائل على القسلاع التي فتحوها في هذه المناطق للمحافظة عليها. وكذلك نقلوا بيوتاً بكاملها من منطقة قراسى إلى المناطق الأخرى التي فتحوها.

و قد تشكلت قوات من سياهيه التيمار في الروملي أثناء تكوين الانكشارية والمشاة والمتسلمين. كما تشكلت قوات من الغزاة تحت إمرة الغازي أورنوس، وهي القوات التي انفصلت عن المشاة وأقامت بالبلقان. وقد توطن المشاة الذين أخذوا من بعض العشائر في مغنيسيا وحواليها في منطقة سرز، وأصبحوا يشكلون قوات الحدود.

أثياً: ولما تقدمت فتوحات العثمانيين فيما بعد من تراقيا إلى مقدونيا وبلغاريا، زاد العثمانيون من عملية التوطين. وأصبحوا ينقلون الهجرات من أماكن مختلفة بالأناضول إلى الروملي، وهذه العملية تسمى في الكتب التركية سورگون Sürgün والعربية "السركون" وتعنى النفى أو الإبعاد أو التهجير أو الإجداء. وفي نفس الوقت كانوا ينقلون الأهالي من بعض المناطق التي يفتحونها ويوطنوهم بالأناضول، وتوجد قرية تسمى "قرية البلغار" بجوار إزنيق نقلت إليها الهجرات من بلغاريا في القرن الخامس عشر الميلاي على سبيل المثال.

وبهذه الطريقة، فخلال قرن ونصف القرن من الزمان، أصبحت في البلقان مناطق تركية إسلامية تماماً ، بفضل المؤسسات العلمية والاجتماعية التي انتشرت في المدن والقصبات. ولقد لعبت فكرة تشكيل قوات الدوشرمة من البلقان، دوراً هاماً في عملية تتريك هذه المناطق دون شك.

واستمرت عملية التهجير التي اتبعتها الدولة العثمانية بطريقة منظمة ابنداء من منتصف القرن الخامس عشر الميلادي إلى منتصف القرن السادس عشر. وقد نقلت الهجرات من المدن التركية بما فيها المدن التي تتركت في الرومليي الله الصرب والمجر بعد أن فتحتا ونقل جزء من المسيحيين الخطرين في هاتين الدولتين إلى سلانيك والمناطق المحيطة باستانبول و يدى قله". ولمسا سقطت إمبر اطورية طرابزون بالأناضول في أيدي العثمانيين نقلوا إليها الهجرات مسن المناطق المجاورة أيضاً. إذ لم تقتصر عملية التهجير على النقل من الأناضول إلى البلقان ومن البلقان إلى الأناضول. (1)

ومارس العثمانيون التسامح الديني بأعلى صوره مع الأديان الأخرى، وفرضوا الجزية مقابل احتفاظ التبعة بأديانهم، تمشيأ مع مبادئ الدين الإسلامي السمحة.

توفى أورخان، وتولى العرش مكانه ابنه مسرك الأول(1) (خداوندگار)(1) (خداوندگار)(1) (قد توالت الفتوحات في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في البلقان في

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I., s. 179-181

(٢) أعلن أخوا مراد الأول، وهما خليل وإبراهيم العصيان عليه، وطالب كل منهما بالعرش، فقتلهما السلطان.

ومن الجدير بالذكر أن المعتقدات التركية القديمة تؤكد أن تعيين الحاكم يكون بامر الله وحده. ووضع فاقون لوراثة العرش أو تحدي السلطان المتوج، يعتبر اعتراضاً على الإرادة الإلهية. قال السلطان سليمان القاتوني لابنه بابزيد وهو يعظه بعد أن تآمر طمعاً في الحصول على العرش: "اتسرك كل شيء في المستقبل لله وحده، لأنها ليست رغبة الإنسان، ولكنها إرادة الله. فيذا فضي الله أن تتولى العرش من بعدي، فإن يستطيع أي إنسان أن يمنع ذلك". (Dr. Halil Inalcik: Op. Cit., P.59) ويعلق محمد فريد على إقدام السلطان مراد الأول على قتل ابنه صاووجي (كما سيجيء ذكسره) بأن العثمانيين لم ينفردوا بارتكاب هذا الإثم، فكثيراً من الملوك حاكموا أولادهم أو اخوتهم، لما ثبته عليه خياةة الأمة.

<sup>\*</sup> فقد سُجِن بطرس الأكبر الروسي ابنه وولي عهده الكسيس. ولمسا تسأكد من جنايت وعدم استعداده الفطري للقيام بأعباء المملكة بعده جمع مجلساً عالياً مركباً من أهم رجسال الدولسة، وحكم عليه هذا المجلس بالإعدام، لكن لم ينقذ عليه الحكم جهاراً بل وُجد ميناً في سجنه في صبيحة اليسوم

عهده. فلم تكن الخلافات حول عرش الدولة البيزنطية المضمطة هي وحدها التي ساعدت العثمانيين على التقدم في البلقان. ولكن الخلافات والمنازعات التي حدثت بين المسيحيين الشرقيين والغربيين، بالإضافة إلى الخلافات بين دول البلقان نفسها تلك الخلافات عميقة الجذور التي حدثت بين الدولة البيزنطية والصرب والمجر وبلغاريا شجعت العثمانيين على التقدم في فتوحاتهم في البلقان. كانت الخلافات والخصومات بين هذه القوى أكبر وأعمق من خلافاتها مع الدولة العثمانية. وقد حدثت في تلك البلاد منازعات على العرش أيضاً، أدت الخارجية التي تهددها.

كان الوضع إذن مشجعاً للعثمانيين على الفتح ، فقد كانت بلغاريا وبيزنطة في مرحلة متقدمة من الاضمحلال . وإمبراطورية الصرب التي أنشأها اصطفان دوشان قد تمزقت إلى أجزاء بعد موته سنة ١٣٥٥م. والإمارات اللاتينية في اليونان والموره ضعفت من كثرة المنازعات الداخلية. وجزر بحر أيجه تحكمها الأسر الإغريقية والبندقية والجنوية مثل فرسان رودس. وقد وجد هؤلاء أنه من المستحيل عليهم الاتحاد فيما بينهم ضد العثمانيين. (٢)

كان أول عمل قام به مراد الأول قبل التحرك إلى البلقان، هو مد النفوذ العثماني حتى أو اسط الأناضول. فاسترد مدينة أنقرة حاضرة إمارة بني قرمان، لقيام أميرها ببعض المنازعات على الحدود. وبعدها أبرم علاء الدين أمير

المحدد لتنفيذ الحكم عليه، ولم تعلم كيفية موته بالضبط لكن من المؤكد أن موته كان بإيعار من والده كي لا يُشنق أمام الأمة. (محمد فريد: المرجع السابق، ص٤٧)

<sup>(</sup>١) خداوندگار: لقب أطلق على مراد الأول، ويعني في القارسية: حاكم، أمر.

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: ;Op. Cit., vol. I, P.17

القرمان الصلح مع السلطان مراد، لكي يحتفظ ببقية أملاكه وزوجه ابنته. كمـــا قام مراد بقتح بعض المدن على ساحل البحر الأسود، وفي داخل الأناضول بعيداً حتى "طوقات".

وفي تلك الأثناء فتح القائد العثماني لالا شاهين باشا مدينة ديموتيقا شم مدينة أدريانوبل Adrianople ثم مدينة (أدرنه)(۱) سنة ١٣٦٢م (٤٢٨هـ)، وهي عاصمة تراقيا وتعتبر الثانية بين مدن البيزنطيين بعد القسطنطينية. وقد جعلها السلطان عاصمة لملكه بعد أربع سنوات من فتحها حين استقر فيها الحكم العثماني. واستمرت حاضرة العثمانيين إلى أن فتحت مدينة القسطنطينية سنة العثمانية العاصمة إليها.

ثم استولى مراد على فليبه Philippopolis سنة ١٣٦٣م، وبهذا تحكم في وادي مريج (مارتيزا) الذي يمد القسطنطينية بالغلال كضريبة للدخل. وقد مكنه ذلك أيضاً من عزل البلغار عن الإغريق، ومن تثبيت قواته على طول شواطئ بحر أيجه. وهذا ما دفع البيزنطيين إلى الدخول في نوع من الخضوع للعثمانيين فوقعوا على معاهدة مع مراد سنة ١٣٦٣م، اعترفوا فيها بكل ما استولى عليه العثمانيون في البلقان، ووعدوا بإيقاف أمراء البلقان عن التآمر ضد مراد في مقابل تعهده بعدم مهاجمة القسطنطينية، وبمدها بالطعام الذي تحتاج إليه. وهكذا أصبح مراد حراً في التقدم إلى الأمام دون خوف على مؤخرة حيشه إلى حد ما.(١)

<sup>(</sup>۱) أدرنه اسمها بالرومية ادرياتا بوليس أو أدرياتوبل نسبة إلى الإمبراطور ادريان (ت ١٣٨م). وهي آخر مدينة هامة تابعة للبيزنطيين في المنطقة وأقوى حصن يقع بين القسطنطينية والدائسوب. ويتحكم في الطريق المؤدي من العاصمة البيزنطية إلى جبال البلقان. ويعتبر مركز النشاط الحربسي وإدارة الحكم البيزنطي في البلقان. (Stanford Shaw: Op. Cit, vol 1, PP. 14,18)

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Ibid, P. 18.

وبعد سقوط أدرنه في أيدي العثمانيين، أحس الأوروبيون بالخطر السذي يتقدم نحوهم، فقام البابا أوربان الخامس سنة ١٣٦٤م بدعوة أوروبا الغربية لمساعدة دول البلقان في شن حرب صليبية ضد العثمانيين المسلمين الزاحفيسن تجاه بلادهم ولكن انشغال الدول الأوروبية بالعداوة والبغضاء، جعل نداء البابا غير مجد. فكل الدول الأوروبية كانت مشغولة، إما بالحروب والمنازعات فيمسا بينها، أو بالصراع على العرش، وعلى الرغم من ذلك لبت النداء قسوات مسن الصرب والبوسنة وهنغاريا، واشتركت في الحرب ضد العثمانيين.

كان السلطان في الأناضول في ذلك الوقت يقوم ببعض المعارك في منطقة بروسه، فعين قائد الجيش العثماني لالا شاهين الموجود في البلقان، القائد حاجي ايل بكي للتصدي لهذه القوات الأوروبية الزاحفة على أدرنه، وقد تمكن هذا القائد المحنك من مباغتة هذه الجموع أثناء سكرها في منتصف الليل و فرق شملها وقضى عليها عند شاطئ نهر مريج إلى الغرب من أدرنه سنة ١٣٦٤م؟ وتُعرف هذه المعركة التاريخية في كتب الترك، باسم صدرب صنديفي أي انكسار الصرب.(١)

وهذه هي المرة الأولى التي تتوحد فيها الجهود المسيحية صد العثمانيين لكي تقوم بعمل ضدهم. فقد شجع انتصار العثمانيين عليهم "مراداً" على محاولسة التقدم إلى الأمام.

<sup>(</sup>۱) آثار هذا النصر الكبير حمد لالاشاهين، فدس السم للقائد المنتصر حاجي ابل بكسى. (د. أحمد السعيد سليمان: مذكرات في تاريخ الدولة العثمانية، ص٢١).

ونادى البابا مرة أخرى بالتحالف المقدس ضد العثمانيين سنة ١٣٦٦م، فلم يلب النداء إلا الكونت ايميديه الثاني كونت سافوا، الذي استقل أسطولاً حاصر به غاليبولي، وتمكن من استردادها، وتسليمها للبيزنطيي في ٢٤ غسطس سنة ١٣٦٦م.

ومع ذلك فقد ثبت العثمانيون أقدامهم في تراقيا. وشرع مراد في تثبيست حكمه في المناطق التي فتحها، فوطن بعض التركمان في بعض مناطق البلقان التي أبدت مقاومة أكثر للعثمانيين. كما نقل بعض الفلاحين المسيحيين من البلقان وخاصة من ضواحي أدرنه ووطنهم في الأناضول كي يضمن ولاءهم له.(١)

و هكذا تمكن العثمانيون من الاحتفاظ بأدرنه عاصمة لهم.

تعتبر أدرنه بحق مدينة هامة بالنسبة للعثمانيين، وبسقوطها في أيديهم ونقل العاصمة إليها بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العثمانيين بعد أن استقر لهم حكمها. فهذه المدينة التي تتمتع بموقع جغرافي ممتاز، جعلها العثمانيون منطقة متقدمة لعملياتهم العسكرية، فنقلوا إليها مقر الجيش العثماني. (١) وكانت الجيوش تتحرك منها صوب أوروبا أو آسيا أحياناً، على الرغم من وجود مركز آخر للجيش في أستكدار على الجانب الأسيوي المقابل للقسطنطينية ولكنه لم يكن في حجم المقر الموجود في أدرنة. هكذا نقل العثمانيون مقر حاضرتهم لأول مسرة من الأناضول إلى البلقان، من آسيا إلى أوروبا، على الرغم من أن أدرنه في

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., PP 18,19.

<sup>(</sup>٢) نقل مراد الأول التشكيلات الصكرية من بروصه إلى أدرنه سنة ١٣٦٦م، وقد كسانت ديموطيقسا تستخدم كمركز للتحركات الصكرية في البلقان قبل نقلها إلى أدرنه.
(Bir Heyet: Adigopen Eser, cilt 1, s. 106)

ذلك الوقت كانت مجاورة لكثير من الدول الأوربية المعادية للعثمانيين، ونقل العاصمة اليها يعد خطوة جريئة في تحدي الدول الأوروبية المحيطة.

"ويُعتبر فتح العثمانيين لمدينة أدرنه، الفتح الذي قرر مصير البلقان فيما بعد" (') فقد جرت عدة محاولات صليبية بعد فتحها تهدف إلى استرجاعها وطرد العثمانيين من البلقان. ولكن العثمانيين نجحوا في صد هذه المحاولات الصليبية رغم عنف بعضها وشدته. ثم جاء فتح القسطنطينية فيما بعد، لكي ينهي وجود الإمبراطورية البيزنطية، ويثبت للصليبيين عجزهم أمام القوة العثمانية الناهضة، ويثبت أقدام العثمانيين أكثر في البلقان.

ويمثل الانتصار على الصرب "صرب صنديفي" نهاية المرحلة الأولى للفتح العثماني في بلغاريا. وقد فتحت أدرنه وغرب تراقيا، وسحقت محاولات المقاومة كلها. وأصبح نهر مريج بكامله تحبت السيطرة العثمانية. وأجبر البيزنطيون على الخضوع. وفتح الانتصار في فليبه الطريق إلى الصرب، وتلقى النفوذ الهنغاري في البلقان لطمة قوية. (٢)

ثم استولى قره تيمور تاش على قزل آغاچ جنوب بلغاريا سنة ١٣٦٧م، وعلى ديامبوليس Diampolis (ياتبولي) وفتح لالا شاهين سماكوف جنوب صوفيا . وتمكن السلطان مراد الأول بنفسه من دخول فاريناباد وسوزه بولي من بلاد البلغار سنة ١٣٦٨م. وأتم فتح شرق تراقيا، بعد أن استعاد قسرق كليسه (قرقلرالي).

<sup>(</sup>١) د. أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق، ص٢٠

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw. Op Cit., P. 19

وعقد شيشمان ملك البلغار (الذي يحكم المنطقة الممتدة من نهر الطونه اللي رودوب بالبلقان ووسط بلغاريا وجنوبها وقسماً من تراقيا قبل أن يفتحه العثمانيون) الصلح مع العثمانيين معترفاً بما فتحوه ومقراً بدفع الجزية. وتسزوج السلطان ماريا أخت شيشمان. (1)

وجد العثمانيون مجالاً متسعاً في أوروبا، لتوجيه نشاطهم في الفتح. وكانت حروبهم بمثابة "جهاد" لفتح "بلاد الكفر" \_ كما كانوا يسمونها \_ وضمها لحوزة الإسلام. وقد رفعت هذه الفتوح مكانتهم في العالم الإسلامي كحماة للإسلام.

### الانكشارية:

يرجع الفضل إلى السلطان مراد الأول في إنشاء الانكشارية، إلا أن تاريخ نشأتها غير معروف بالتحديد. ويُقال أن سبب إنشاء هذه الفرق يعود إلى اتساع رقعة الفتوحات العثمانية التي استلزمت إعداد جيش منظم يبقى تحبت السلاح باستمرار، ويتعاون مع القوات التركية المسلمة التي كانت النواة الأولى للجيش العثماني. هذا وقد تكونت هذه القوات من أسرى الحرب أولاً، ثم من الشباب غير المسلم ومن العناصر غير التركية. (۱)

Istanbul 1964

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adıgeçen Eser, cilt I, s. 170
ومن الجدير بالذكر أن زيجات السلاطين بأجنبيات، لم تكن تمنع الدولة العثمانية مسن محاربسة
الدول التي تنتمي إليها هذه الزوجات. إن المؤسسين الفاتجين من آل عثمان، اختاروا السزواج مسن
الأجنبيات لفاية سياسية. غير أن الذين أتوا من بعدهم، اقتصرت غايتهم في السزواج، علسي انتقساء
الحسناوات من الجواري والسراري". (محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣)
بيروت ١٩٥٤

<sup>(2)</sup> Reşad Ekrem Koçu: Yeniçeriler, s. 9

كانت الانكشارية تؤخذ من خُمس الأسرى من البلقان. وقد حُـرم عليهم الزواج، لكي ينتظموا في الجنديـة باسـتمرار. وخُصصـت لـهم غـرف أي معسكرات خاصة، كانت في أدرنه العاصمة ثم انتقلت إلى اســتانبول بانتقـال العاصمة إليها.

وقد مر قبول أفراد الانكشارية في الجندية بمرحلتين:

الأوليي: عندما أنشئت هذه الفرق حديثاً، فقد كان الأسرى يعلمون التركية وعادات الأتراك وتقاليدهم عن طريق إرسالهم إلى المزار عين في الأناضول قبل تعليمهم الجندية. وكان الواحد منهم يتقاضى آقچتين (عملة عثماتية) في اليوم.

الثانية: عندما أنشئت فرق العجم وضعت في معسكرات خاصة بها.(١)

وكان اختيار شباب الانكشارية يقوم في المحل الأول على لياقتهم البدنية ويفرض عليهم نوع صارم من التدريب العقلي والبدني في نفس الوقت. وكانت قدراتهم تُختبر أثناء تدريبهم ثم يُعطى لكل منهم العمل الذي يبدو لانقأ له. وكان أكثرهم استعداداً في اللياقة البدنية والعقلية وبخاصة في الناحية الأخريرة يختارون بمثابة إيج أو غلانات أي غلمان البلاط. ثم يُفرض عليهم تدريب خاص في أحد القصور السلطانية القديمة في بروسه وأدرنه أو في مدارس قصور غاصة في غلطه وفي استانبول ذاتها. وأخيراً كان يُسمح لهم بدخول قصر السلطان حيث يُرقون حسب الكفاءة الشخصية في درجات مختلفة من أعمال الخدم من نوع أو آخر. ويوكل إلى المتفوقين منهم شئون السلطان الشخصية،

<sup>(1)</sup> Mehmet Zeki Pakalın: Adigeçen Eser, Cilt III, s. 620

ويعينون في "جناحه الخاص". ثم كانوا في الوقت نفسه يُدربون ليس فقط علي العمال البلاط، بل أيضاً على فنون الإدارة والقيادة، إذ أن أعلى وظائف الحكومة كانت تملأ بخلاصة الخلاصة منهم. وكانوا يتعلمون القرآن والشريعة باللغتين العربية والفارسية ورمي السهام والضرب بالبنادق والعلوم العسكرية وركوب الخيل والرمي بالحراب وعزف الموسيقى،

وكان هناك نوع آخر من المجندين من الانكشارية، يُطلق عليهم "عجميى اوغلان" أي الغلمان العجم. يخضعون لنوع مختلف من التعليم كان يتوخى منه في المقام الأول أن يُعودوا على قوة الاحتمال. وكان الذين لا يستطيعون تكليم اللغة التركية منهم يوضعون أولاً في خدمة السياهية (القرسان الإقطاعيين) في الأناضول، ثم يُنقلون فيما بعد إلى استانبول حيث يعاد اختبارهم بدقة، لكي يُعينوا في مهام مختلفة طبقاً لقدراتهم.

وعلى أي حال فإن الانكشارية في أي فرقة، كانوا منذ البداية "قبو قوللري" أي عبيد الأبواب السلطانية. ويبدو أن فرقتهم قد تأسست بصفتها حرساً للسلطان، ولهذا كانت تتبعه أنى ذهب. وبرغم أن عدداً كبيراً من الأورط ظلل يقيم حيث يستقر السلطان، فإن معظمها أصبحت بعد تزايد أعداد الفرقة توضع في حاميات الولايات حيث كانت تخضع لإمرة الولاة المحليين.

وكان أغا الانكشارية شخصية بالغة الأهمية، فمن ناحية كانت قواته أقوى أداة عسكرية تحت تصرف السلطان، ثم من ناحية أخرى لأنه كان يعمل أيضاً مدير أللبوليس في استانبول ذاتها. وكان بحكم منصب عضواً بديوان السلطنة. وكان مقدماً على كل الوزراء الذين تقل مرتبتهم عن مرتبة الوزير

التي كان هو ينعم بها. كما كان مقدماً على كل القواد أياً كانواً. (١) وفي حالة الحرب كانت له ميزة قيادة الأوجاق "الفرقة" إذا توجه السلطان بنفسه إلى الحرب، وإلا فإنه كان يرسل نائباً عنه كي ينفذ أو امر القائد الذي يدير العمليات. (١)

ومن الجدير بالذكر أن الانكثبارية يطلق عليها "العساكر البكتاشية"، نسبة إلى الطريقة الصوفية البكتاشية التي كان مقرها أماسيا بالأناضول. ويُقال إن شيخ هذه الطريقة ويدعى "حاجي بكتاش ولى" بارك المجندين الأول بوضع كمّه فوق رؤوسهم، ومن هنا أوحى إليهم باختيار لباس رأسهم الغريب ذي الزائدة الاسطوانية الطويلة. وقد أثبت المؤرخ التركي الكبير محمد فؤاد كوبريلي أن حاجي بكتاش لم يكن له أدنى ارتباط بإنشاء الانكشارية لأنه توفى قبل قرن من الزمان تقريباً قبيل التفكير في إنشاء هذه الفرقة. ولكن المرجح أن دراويش هذه الطريقة استمطروا عليها بركات شيخهم الأول ومؤسس طريقتهم. (") ويبدو أن

وتذكر دائرة المعارف التركية (م٣ ، ص ٨) أنه توفى ١٣٣٧م.

ومن المرجح في ظني أن حاجي يكتاش توفى قبل نشأة الانكشارية.

<sup>(</sup>۱) كان أغا الإنكشارية مقدما على كل القواد فيما عدا أيام الأعياد، حين كانت الأسبقية عليه لقسواد السپاهية وبلوكات السلحدار، وهما أقدم عهداً من الانكشارية (المجتمع الإسسلامي والفسرب، حاشية ص ٨٩ من جدا)

<sup>(</sup>٢) هاملتون چپ، و هارولد بوون: نقس المرجع، چـــ۱، ص۸۲–۸۲ ، ۸۷ ، ۹۱ ، ۸۹.

<sup>(3)</sup> Köprüllü Zade Mehmet Fuat: Türk Edebiyatinde Ilk Mütasavviflar, s. 56 haşiyesi. İstanbul 1952

لم يذكر طاش كوبرى زاده (توفى ٩٦٨هـ)، شيئا عن علاقة حاجي بكتاش بالاتكشارية، رغم أنه ذكره ضمن علماء عصر السلطان مراد الأولى، ولم يذكر ميلاده أو وفاته.

<sup>(</sup>طاشكوپري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ص١٦ بيروت ١٩٧٥). ويذكر محمد ثريا أن، حاجي بكتاش محمد بن سيد محمد بن إبراهيم المحارب توفسى ٧٣٨هــــ (محمد ثريا: سجل عثماني ياخود ترجمة مشاهير، جــ٧، ص٢، استانيول ١٣١١هــ)

أما دائرة المعارف الإسلامية (م٧، ص٤٦٧)، فتقول أن المعلومات التي لدينا عن الحاج يكتساش مطومات أسطورية. ويُقال أنه ولد بنيسابور ودرس على الحمد يسوى". أما سنة ٨٣٧هـــ (١٣٣٧م) التي يروى أنها سنة وفاته، فهي عبارة عما يقابل كلمة بكتاشية في حساب الجمل.

الطريقة البكتاشية قد نُظمت في القرن الخامس عشر، ولكنها لم تلق الاعستراف الرسمي بها حتى نهاية القرن السادس عشر، وعلى أي حال فقد أعلن في عسام ١٩٥١م أن الطريقة قد ارتبطت بالأورطة التاسعة والتسعين. (١)

كان الجيش العثماني يتكون في مجمله من تشكيلين اثنين: أحدهما يسمى "يرلى قولى عسكري" أي العبيد المحليون من العساكر، ويُذكرون في التساريخ العثماني بس "تيمارلى سپاهيلر" أي السباهية أصحاب التيمارات، وهم جميعاً من الفرسان الذين وهبوا إقطاعات، ويجمعون من و لايات الدولة العثمانية في أوروبا و آسيا و أفريقيا.

أما التشكيل الثاني، فهو "قابو قولى عسكري" أي عبيد الأبواب السلطانية من العساكر. وهم الفتيان الذين ينضمون إلى الجندية فسي سن صغيرة، ويتقاضون رواتب من خزينة الدولة. وينقسمون إلى ثلاث فرق: القوات البحرية وقوات الخيالة وقوات المشاة. وكان المشاة ينقسمون بدورهم إلى سنة فروع، تُعتبر قوات الانكشارية إحداها.(١)

وبانتقال العاصمة من بروسه في الأناضول، إلى أدرنه في البلقان، وتوغل العثمانيين أكثر في البلقان تنتهي مرحلة من مراحل تاريخ الدولة العثمانية، وهي "فترة الإمارة في الأناضول".



<sup>(</sup>۱) هاملتون جب وهارولد بوون: نقس المرجع، جــ١، ص ٩٠.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الحركة الوهابية في الجزيرة العربية ظهرت احتجاجاً على البدع، وخاصــة
الطرق الصوفية المتطرفة، التي انتشرت في الدولــة العثماتيــة، والتــي تسـاهل معـها الســلاطين
العثماتيون ورعوها أحياتاً. (د. عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر، ص ٣١٠).

<sup>(2)</sup> Reşat Ekrem Koçu: Adigeçen Eser, s. 57,59

# الفصل الثالث

فترة التحول من الدولة إلى الإمبراطورية

· ٧٧١ \_ ١٨٤١٩ (٧٧٧ \_ ٢٨٨4)



# تقدم العثماتيين في البلقان:

بعد أن نقل العثمانيون عاصمتهم إلى أدرنه ولم يقو أحد على مواجهتهم فور استيلائهم عليها، بدأوا بعدها يوسعون دولتهم عن طريق الفتوحات في "بلاد الكفر"، كما كانوا يسمونها. وقد تأكد لهم أن الدول الأوروبية والحالة هذه لا تقدر على مجابهة القوة العثمانية الناشئة. وأخذت هذه القوة تتمو، وتتمو معها الدولة وتتسع أرجاؤها، إلى أن أصبحت إمبراطورية مترامية الأطراف.

كان سقوط أدرنه في أيدي العثمانيين، بمثابة إندار بالخطر الدول الأوروبية، فبدأت منذ ذلك التاريخ تتجمع من وقت لآخر لشن حرب صليبية ضد العثمانيين المسلمين. كما كان فتحها مشجعاً للعثمانيين على المضي قدماً في البلقان.

التقى لالا شاهين ١٣٧١م بملك البلغار شيشمان الذي تحالف مـــع ملـك الصرب، وتمكن من هزيمتهما، والاستيلاء على جتالجه وما حولها من القلاع.

وبدأ العثمانيون بعد ذلك يفكرون في فتح شمال البلقان.(١)

سار القائد العثماني أورنوس بك بحذاء نهر مريج، واستولى على ابسالا وديموطيقا، ثم استولى على قوللا ودراما وسرز وسلانيك(١)، وأرسل بعلض

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, s. 171

سلاتيك، مدينة رومية قديمة جداً، تقع في جنوب بلاد مقدونيا على بحسر الأرخبيسل، اسمها

"ترما". ولما تولى كسندر" (ت ٢٩٨ ق.م) ملكاً على بلاد مقدونيا، أطلق عليها اسمم زوجته أخب الاسكندر الأكبر المساة تسالونيك". وحرف هذا الاسم على مر الأجيال، قصار "سالونيك" أو "سمالتيك". (محمد فريد: المرجع السابق، ص٤٤).

المغيرين على ألبانيا ١٣٨٥م (٧٨٧هـ). (١) ثم فتح مراد بنفسه صوفيا عاصمـة بلغاريا، وأجبر شيشمان على عقد الصلح معه ١٣٨٦م، وتزوج ابنته تمارا. ثـم اضطر الإمبر اطور البيزنطى لتجديد المعاهدات مع مراد، وترك له غاليبولي.

وهذا النجاح الذي تحقق في أواسط بلغاريا وسهول مقدونيا وتراقيا، فتصح الطريق أمام القائد العثماني قره تيمور تاش، فاستولى على مناستر وبرلبه في غرب بلغاريا، ثم هزم الجيش الصربي البلغاري في چرمان، وهكذا تقدم في المناطق الواقعة في جنوب الصرب، ثم فتح نيش ١٣٨٦م، وأجبر أمير الصرب لازار على عقد الصلح ودفع الجزية، واستمر في تحركه في جنوب الصرب للاستيلاء على ما تيسر من الأراضسي، ثم أغار على البوسنة من للاستيلاء على ما تيسر من الأراضسي، ثم أغار على البوسنة من

كان كل تقدم يتحقق من جانب العثمانيين يحملهم بعيداً عن مركز قوتهم وقريباً من أعدائهم هؤلاء. ومع أن الأمير لازار قبل السيادة العثمانية إلا أن تيمور تاش كان يواصل تقدمه. وكان هذا التقدم يلقى الروع في نفس الأمير الذي كان يظن أن العثمانيين يهدفون إلى القضاء عليه قضاء مبرماً. لهذا تحالف مع ورثة دوشان في الصرب ومع ملك البوسنة. وقد باغت المتحالفون تيميور تاش في بلوشنك على نهر مور افا ١٣٨٨م (٢٩٧هـ)، منتهزين فرصة انشيغال

<sup>(</sup>۱) وفي هذه الأثناء تمرد صاووجي أحد أولاد السلطان على والده بالاتحاد مع اتدرونيكوس ابن امبراطور الروم حنا باليولوج الذي كان والده حرمه من الملك بعده وأوصى به إلى النه الأصغر أماتويل. وتحزب معهما بعض من أضلهم الطمع والغرور غير ناظرين إلى أن هذا الشقاقي الداخلي لا يكون وراءه إلا ضعف الدولة وتمكن أعدائها من الاستظهار عليها. لكن لم يسدع السلطان الشهقة الوالدية تتقلب عليه بل أرمل لمحاربة ولده المتمرد من قهره هو ومحازبيه وقتله وجميع من حازبسه من أشراف الروم. (محمد قريد: نقس المصدر ص٤٧،٤١).

الجيش العثماني في بلاد القرامان بالأناضول، وانتصروا عليه انتصاراً ساحقاً، وأجبروه على التخلى عن جنوب الصرب، والتراجع إلى نيش.

وكان هذا هو أول انتصار مسيحي هام على الترك، رد للازار اعتباره وشجعه على تكوين تحالف بلقاني يشمل الصرب والبلغار والبوسنة والأفلاق وبعض الألبان من الذين قبلوا السيادة العثمانية عندما طنوا أن الترك لن يتوقفوا.

ومع ذلك كان مراد قادراً على سحق البلغار فيما بعد، وإجبار شيشمان على قبول التبعية مرة أخرى. وهذا ما جعل آمال البلقانيين تتعلق بجيش لازار. تقدم لازار في سبيل تكوين جيشه، وكان يشمل جنوداً من بلاد بعيدة أحست بالخطر العثماني يتقدم نحوها كالبوسنة وهنغاريا وبولندا. وفي مواجهة هذا التهديد، حاول مراد أن يجمع قواته المختلفة التي تشمل تابعيه من البلغار وبيزنطة في جيش موحد . وبينما كان مراد يعد العدة لمواجهة التحالف البلقاني، إذ به يُجبر على إرسال جزء من جيشه إلى الأناضول لمواجهة عدد من المنافسين الخطرين.

وكان الوضع في الأناضول على درجة عالية من التعقيد، فهناك قلاقل في سيواس ودولة الشاة البيضاء والقرامان أقدوى إمارة تركمانية في وسط الأناضول. وفي مواجهة هذه الأخطار الكبيرة، اتبع مراد سياسة أبيه الرامية إلى التقدم في الأناضول بالطرق السلمية، فزوج ابنه بايزيد ابنة أمير كرميان التركماني. وحصل بذلك على نصف الإمارة القريب مسن القرامان ويشمل كوناهية كمهر لها. ثم أقنع حكام "حميد" بأن يبيعوه الجزء الأكبر من إقليمهم المتاخم للقرامان. وقد حملت هذه الإجراءات العثمانيين إلى جبال طوروس، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات فإن القرامان لم يتوقفوا عن إشارة الفتن والقلاقل. وقد شجعهم البابا والصرب والبندقية على ذلك، فاستولوا على معظم

الأراضي التي اشتراها مراد من إقليم حميد. وأمام ذلك أراد مسراد أن يستعيد هيبة الدولة العثمانية في الأناضول، فجمع القوات التابعة له وبينها قسوات مسن البلغار، وهاجم القرامان مستعيناً بهذه القوات المسيحية لسحق الخطر التركماني. ويقال أن العثمانيين استعملوا في حربهم ضد القرامان المدافع والبنادق القديمة لأول مرة، وحققوا بها بعض النجاح، ثم نقلوها إلى أوروبا واستعملوها ضد قوات لازار المسيحية، وأحرزوا بها نجاحاً كبيراً.

# موقعة قوصوه الأولى ونهاية مراد الأول:

كانت المعركة التي وقعت في قوصوه Kosova جنوب بلاد الصرب في المعركة حاسمة. اشترك فيها مسن ١٠ أغسطس ١٣٨٩م (١٦ شعبان ٢٩١هـ) معركة حاسمة. اشترك فيها مسن أمراء البلقان مع لازار، ملك البوسنة تورتكو، وفوك برانكوفتش صسهر لازار، ومركيا الأكبر أمير الأفلاق، وجورج كاستريوتا أحد أمراء ألبانيا، ولم يشسترك معهم الإمبر اطور البيزنطي جون الخامس. واشترك قسطنطين وأمير كوستنديل البلغاري مع مراد الذي قاد القوات العثمانية بنفسه. كما اشترك معه قليل من أمراء الصرب المنافسين للازار، وعديد مسن أمراء التركمان بالأناضول وأتباعهم، خاصة أمراء صاروخان وآيدين ومنتشه وحميد وتكه (١).

رجحت كفة التحالف البلقاني في البداية، ثم تفوق الجيش العثماني في الواخر المعركة، وقُتل السلطان مراد الأول. إلا أن ابنه بايزيد أكمال المعركة وقاد القوات إلى نصر محقق. وتعزو بعض المصادر هذا النصر إلى مراد الذي

<sup>(</sup>١) انظر مخطط ميدان معركة قوصوه الأولى من قسم الخرائط واللوحات رقم (١).

سقط شهيدًا بعد النصر (۱). وما لبت العثمانيون أن أسروا ملك الصـــرب لازار، بعد أن انفض من حوله حلفاؤه، وقطعوا رأسه ورؤوس رفاقه عند أسرهم وفقاً لأو امر السلطان المحتضر على ما يبدو (۱).

وتذهب الروايات التركية إلى أن ميلوش قابيلوفتش ""، وهو مقاتل صربي أصيب بجراح فانطرح في الميدان، إنما قتل السلطان غيلة وغدرا أثناء تجول مراد في ميدان المعركة لتفقد الأحوال اعترافاً بنعمة الله. وأما الملاحم الصربية فتزعم أنه صرع في خبائه بخناجر اثنى عشر بطلاً أخذوا على أنفسهم عهداً بقتله. (ا)

وتعتبر هذه المعركة على أي حال أول نصر عثماني هام يتحقق على القوات العسكرية الأوروبية المتحالفة. فقد حطم هذا الانتصال آخر مقاومة

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., 20-22

كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسمالامية، ترجمة نبيه أميان فارس ومنسير البعليكي، ط٧
 ص١٩٠٤١٨.

<sup>(</sup>٣) تختلف المصادر التركية في اسم القاتل، فتقول عنه: ميلوش قابيلوفتش، ميلوش نقولا، ميلوش قبيله، ميلوش قبيله، ميلوش قوبلاك، ويقول هامر (المستشرق النمساوي): ميلوش قابيلوفتش، ويذكره جيبونز على أنسه صهر لازار ويدعى ميلوش أوربافتش. (Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I., s. 256)

<sup>(</sup>٤) كارل بروكلمان: نفس المصدر ص١٩٠٤ ١٥. (١٩٠٤ ١٨. (Bir Heyet: Adigeçen Eser: cilt I, s. 136). وتعتبر الرواية التركية أقرب إلى الصواب الأنها تتمشى مع التقاليد الإسلامية، رغم أن بايزيد (الصاعقة) أرسل أرماناً إلى قاضي بروصه حول هذا الموضوع، قال أيهه: اقترب شخص بدعي ميلوش أوبيلوفتش من خيمة السلطان، وقال للحراس القد اهتديت للإسلام وأرغب أمي مقابلة السلطان. ولما سمح له يالدخول، أخرج ختجراً كان يخفيه في خصره، وطعن به المسلطان أسأراده أنيلاً، وتولى الحراس على الأثر تقطيعه إرباً إربا.

وقد خنط جسد السلطان ثم دُفن في جكرگه بيروسه، ونزعت أحشسان ودفشت فسي صحراه . قوصوه، وأقيم فوقها قير كان موجوداً إلى عهد قريب في يوغوسلاقيا، ويسمى مشهد خداوندگار). (Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, .. 256,257.)

منظمة في البلقان جنوب الدانوب، وفتح شمالي الصرب أمام الزحف العثماني وترك هنغاريا كمناوئ وحيد وهام في جنوب شرق أوروبا. وهدا يعني أن الصرب أصبحت كبلغاريا تحت النفوذ العثماني، وهكذا ثبت العثمانيون حكمهم في جنوب شرق أوروبا، عدا البوسنة وألبانيا وجزء من اليونان، في أقل من عدين اثنين منذ اعتلاء مراد العرش، وأكثر قليلاً من ٣٠ عاماً منذ أن عبر أورخان إلى البلقان. (١)

تولى العرش بايزيد الأولى الملقب في كتب الترك بـ "ييلديرم بـايزيد" أي بايزيد الصاعقة (٢)، بعد استشهاد أبيه (٣) في معركة قوصوه، ودام حكمه من سنة ١٣٨٩\_٢٠٤ م (٧٩٢\_٥٠هـ). (١)

رضخت الصرب للضربة القوية التي وجهها إليها مراد الأول وأكملها ابنه بايزيد، ولم تجد مفراً من الاستسلام للعثمانيين. وأعلن استفان بن لازار دخولـــه

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit, P. 22

وانظر: Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, Cilt I, s.77-81.

<sup>(</sup>٢) أقب بابزيد بالصاعقة، الآنه كان كلما سمع بالخطر في الأناضول وهو في البلقان، تحرك مسرعاً الى هنك. وإذا كان في الأناضول وأحس بخطر في البلقان، فإنه كان يتحرك على القور. وقد تكسررت هذه الأمور كثيراً، حتى سمى بالصاعقة. (S.Shaw: Op. Cit, P.30) وبالإضافة إلى ذك، فإنه انقض على الإمارات التركمانية كالصاعقة، فقضى عليها الواحدة تلو الأكرى، لكي يسستعيد هييسة الدولسة العثمانية.

<sup>(</sup>٣) بلغت مسلحة الدولة العثمانية في مارس سنة ١٣٦٢م، ١٠٥٠٠٠٠ وبلغت في ٢٠ يونيو سينة ١٣٨٩م أي يعد ٢٧ عاماً ١٠٠٠٠٠٥م، منها ١٢٩١٠٠ كم أني أوروبا، ٢٠٨٠٠ كم أني آسيا، أي أكثر من خمسة أمثال ما كانت عليه في عهد أورخان،
(Yılmaz öztuna: Adigeçen Eser, cilt 3, s. 64)

<sup>(3)</sup> كان أول عمل قام به السلطان، هو قتل أخبه الأكبر يعقوب، خشية أن يطالب بالعرش استناداً الى أن السلطان عثمان ولى بعده ابنه الأصغر أورخان، ولم يول ابنه الأكبر عبلاء الديسن. قتله بايزيد، اعتماداً على فتوى شرعية استصدرها من المفتي، مبنية على قوله تعالى..: "والفتنة أشهد من الفتل" (محمد فريد: المرجع المعابق، ٤٩)

في طاعة العثمانيين، فأمنه بايزيد على حياته، وترك له حكم بلاده تحت السيادة العثمانية، بشرط دفع الجزية وتقديم الجنود اللازمة للدولة العثمانية لمساعدتها في حروبها، وتزوج ابنة لازار "ماريا دسپيئا". وكان بايزيد يسهدف مسن وراء ذلك، أن تبقى الصرب حاجزاً ومانعاً بين أملاكه في البلقان وبين المجر، القوة الوحيدة في شرق أوروبا التي تستطيع الوقوف في وجه العثمانيين. ويخشى أن تنتهز فرصة توجهه إلى الأناضول لبعض الأعمال العسكرية، فتقسض على بعض المناطق في البلقان وتنهي تبعيتها للعثمانيين. قام السلطان العثماني بتثبيت استفان على عرش الصرب، لأنه تأكد من إخلاصه للدولة العثمانية، واستعداده المتفاني في خدمتها.

قام بايزيد بعد موقعة قوصوه بإرضاء الصربيين، فأعطاهم الحكم الذاتي الكامل. ثم ضم فرقاً منهم إلى الجيش العثماني جعل لها نفس حقوق المسلمين. ومن المشكوك فيه أن يكون الصرب قد أحسوا بالهزيمة في قوصوه في هذه الفترة على أنها كارثة حقيقية، لأن ضمهم للدولة العثمانية أنقذهم من جيرانهم المسيحيين البلغار والهنغار. فقد عانوا منهم الأمرين في السابق ودفع بهم هذا لأن يشتركوا مع العثمانيون في فتحهم للبوسنة. (١)

وقبل أن يتجه بايزيد الأول إلى الأناضول، جاءه ممثلون من البندقية وجنوه يعلنون التبعية والخضوع ودفع الجزية، في مقابل السماح لهم بالاستمرار في مزاولة التجارة في الممالك العثمانية. وتعتبر هذه التسهيلات في جوهر ها أول

<sup>(1)</sup> Philips Price: Op. Cit., PP. 40,41

امتيازات تُمنح لدولة أجنبية. وقد أثرت هذه التسهيلات أو قل الامتيازات تــأثيراً قوياً على نمو الاقتصاد العثماني في المستقبل.(١)

# ضم بايزيد الصاعقة لإمارات الأناضول:

رأى بايزيد بعد أن استتبت له الأمور في الحكم أن يستولى على بعصض ما للبيز نطيين من أملاك في الأناضول، فقام بفتح مدينة آلاشهر التسي تُعرف عندهم بفيلادلفيا ١٣٩٠م (٧٩٣هـ).

آل بايزيد على نفسه منذ أن تولى الحكم أن يضم الإمسارات الكئيرة الموجودة في الأناضول لملكه، لكثرة مناوشاتها ولدخولها بين أملكه في آسيا الصغرى. وقد كانت هذه الإمارات تخاف على مصيرها المرتقب، نظراً لأنها رأت قوة العثمانيين تزداد يوماً بعد يوم وأملاكهم تتسع من يوم لآخر. وقدى كثيرة في البلقان انضوت تحت لوائهم، وليس أمام قوتهم من بستطيع إيقافها على المدى المنظور، فهم في انتصار مستمر على "بلاد الكفر". وتخطب بعض القوى البحرية التي لا يستهان بها في ذلك الوقت مثل جنوه والبندقية ودهم. وتقدم لهم بعض الدول الأخرى الجزية طواعية، وبعضها الآخر يمدهم بالجنود. وقد تجمعت بعض الدول في أوروبا الغربية في حرب صليبية، لمعاونة دول البلقان وإنقاذها من قبضة العثمانيين. ولكن هذه الدول فثلت أمام القوة العثمانية الناشئة، وتشتت قواتها وخارت قواها أمام ضربات العثمانيين المتلاحقة. وتساقط قوادهم وتشتت قواتها وخارت قواها أمام ضربات العثمانيين المتلاحقة. وتساقط قوادهم والذين كانوا يضربون بهم الأمثال في الشجاعة والحنكة.

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., PP. 29,30.

كانت هذه الإمارات الكثيرة المنتشرة في الأناضول تقوم ببعض المناوشات مع العثمانيين على الحدود، كلما أحست بانشغالهم بالحرب في البلقان. فامتنعت بعض هذه الإمارات أحياناً عن دفع الجزية المفروضة عليها للعثمانيين، كما ساعدت بعض الإمارات الأخرى البيزنطيين ضد العثمانيين أحياناً، واستردت إمارات أخرى بعض المناطق التي أخذها العثمانيون منهم. وقد ساد القلق بين هذه الإمارات على مصيرها في عهد بايزيد بعد أن أوقعت كل هذه الأحداث التي دارت في أوروبا الرعب والفزع في قلوبها. وكانت تريد أن تفعل شيئاً لإنقاذ مصيرها.

وقد اتبع العثمانيون إلى جانب الحرب أساليب أخرى لضم هذه الإمارات، كالتزاوج مع أسرها الحاكمة، أو شراء أراضيهم، أو منحهم إقطاعات في البلقان بدلاً عنها. ولكن السلطان بايزيد عزم على القضاء على الأمراء المتمردين، وتم له ذلك بمساعدة فرق بلقانية (۱). كما أن بعض الإمارات سلمت دون قتال. فأمير "آيدين" عيسى بك ترك للسلطان بلاده وخرج منها ١٣٩٠م (١٩٧هـ)، فكافا السلطان بأن ترك له إزمير وملحقاتها إلى أن مات في نفس العام فضمت إلـى الدولة العثمانية. وفر إلياس بك أمير منتشا إلى سينوب وترك بلاده إلى بايزيد. والتمس اسحاق بك أمير صاروخان الأمان من السلطان، فترك له بعض مملكته. و تتازل الأمير علاء الدين على بك حاكم بلاد القرامان عن جزء كبير من بلاده سنة ١٣٩٠م (١٩٧هـ)، لكي يضمن حكمه لبقية إمارته. واستولى بايزيد على من ١٣٩٠م وضم مملكة القاضي برهان الدين بعد وفاته سنة ١٣٩٨م وتشـمل

<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم رافق: المرجع السابق، ص٣٧

سيواس وقيصريه وطوقات ونيكسار وقيرشهر. وأصبح بهذا متاخماً للإمارات المملوكية في ملطية وقلقيليا Cilicia. ولم يبق للبييزنطيين بالأناضول غيير طرابزون، ولم يعد للبنادقة غير أميسوس Amisus "قيره مسمسون" شرقي سمسون الحالية. ثم استولى على معظم قلقيليا من المماليك ووصل حتى شيرق الفرات.

وهكذا كان بايزيد الصاعقة أول حاكم عثماني يقبض على أزمة الأمرور في آسيا الصغرى بشكل فعال، ويعمل على إخضاع الإمارات التركمانية الأخرى فيها. (١)

# بعض المهام القتالية أمام بايزيد في البلقان وآسيا الصغرى:

وبعد أن اطمأن بايزيد على هذه المناطق التي استولى عليها دون قتال يذكر، عبر بحر مرمره وحاصر القسطنطينية سنة ١٣٩١م (١٣٩٤هـ). وما لم تسقط المدينة بسرعة ترك حولها الجيش الذي يقوم بمحاصرتها ، وسافر هو إلى الأفلاق سنة ١٣٩٣م (١٣٩هـ)، حيث اشتبك مع أميرها "دوق ماتيس"، وأجبره على عقد الصلح معه شريطة دفع الجزية والاعتراف بالسيادة العثمانية.

وفي تلك الأثناء تأكد علاء الدين من انشغال السلطان العثماني بحروبه في البلقان، فأعلن العصيان، وهزم القائد العثماني تيمور تاش وأخذه أسيراً، شم استولى على مدينة أنقره، فعاد بايزيد مسرعاً إلى الأناضول، والتقى بعلاء الدين عند "آق چاي" فهزمه وأسره مع أبنائه، وضم إمارته للدولة العثمانية. كما ضم

<sup>(1)</sup> Philips Price: Op.Cit., P.41

إمارتي سيواس وتوقات. واستولى على إمارة قسطموني، ففر أمير هـ بـ بـ بـ بـ ايزيد ولجأ إلى تيمورلنك سنة ١٣٩٣م (٧٩٦هـ) كما سبق أن احتمـــ بـ بعــ بـ الأمراء الذين استولى بايزيد الصاعقة على ديار هم. (١)

وفي نفس العام حارب العثمانيون البلغار واستولوا على عاصمتهم ترنوه، وأسروا أميرهم شيشمان وقتلوه، ثم فتحــوا قلاعـهم الهامـة مثـل سلسـتره ونيكوبوليس وودين. وبهذا ضمت بلغاريا كلها للدولة العثمانية.

# العلاقات مع المماليك في عهد بايزيد الصاعقة:

جلب استيلاء بايزيد الصاعقة على الإمارات التركمانية المسلمة بالأناضول نقمة المسلمين في آسيا الصغرى خاصة العلماء منهم. وقد تمادى بايزيد في أعماله العسكرية هذه حيث هاجم بعض المناطق التابعة للمماليك في جنوب الأناضول، على الرغم من أن العلاقات بين العثمانيين والمماليك كانت طيبة في عهد أبيه. فقد أرسل مراد الأول قصاده ١٣٨٤م (٢٨٧هـ) إلى السلطان برقوو (١٣٨٦هـ١٣٨٩م، ١٣٩٠م) (١٣٩٩م) (١٣٨٧م، ٢٩٧١م) (١٣٩٠م) الداهم على المماليك والعثمانيين على السواء (١٠٠٠). وعلى الرغم من مخاوف برقوق من الخطر القادم نحو بلاده، إلا أنه كان يخاف أكثر من أطماع العثمانيين. صدقت مخاوف برقوق فقد هاجم بايزيد الأول قيصرية سنة ١٣٩١م (١٣٩٤م)، ١٣٩٤م) وقبض على أميرها الذي كان مشمولاً بحماية المماليك. ولكن بايزيد سرعان

<sup>(1)</sup> Zuhuri Danişmend: Osmanli İmparatorluğu Tarihi, cilt 3, s. 11-50 İstanbul 1964. İsmail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, İ, s. 82-92 : انظر:

<sup>(</sup>٢) الخطيب: نزهة النقوس والأبدان، مخطوط بدار الكتاب المصرية، برقم ١١٦ تاريخ م، ورقة ١٦٠١٠.

ما لحس بحرج موقفه وخطأ ما أقدم عليه، عندما أحس بالخطر المغولي يقترب من بلاده، ولا نصير له في المنطقة سوى المماليك. فاعتذر لبرقوق عما أقدم عليه وأرسل إليه هدية ثمينة مع أحد رسله، وطلب منه أن يبعث إليه بأحد أطبائه المهرة لكي يشرف على علاجه كما يذكر ابن إلياس (ت ١٥٢٢م، ٩٢٨ه). فلبي برقوق طلب السلطان العثماني ، وأرسل إليه الطبيب شمس الدين محمد بن صغير ومعه بعض الأدوية والعقاقير (۱). وتحسنت العلاقات بين الطرفين وراسل كل منهما الآخر، وقد كان برقوق يذكر لبايزيد في مراسلاته ويؤكد على أن المملكتين كروحين في جسد وساعدين في عضد وكان السلطان العثماني يؤكد على صداقته واحترامه لسلطان المماليك بنفس التعبير. (۱)

أحس بايزيد بحرج موقفه بعد أن قضى على الإمارات التركية الإسلامية في الأناضول مستعيناً في ذلك بقوات غير مسلمة من البلقان خاصة الصرب وبلغاريا والدولة البيزنطية، وقد جر عليه عمله هذا نقمة المسلمين في آسيا الصغرى . فأراد أن يخرج من هذا المأزق الحرج بعد أن علم بأن الأمراء الذين نجوا بأنفسهم من الموت، لجأوا إلى السلطان المسلم تيمورلنك فزعين، يستنجدون به مما حل بهم على يد السلطان العثماني، ويشكون إليه من بطشه وجبروته، وجنايته عليهم، وهم على الدين الإسلامي مثله، ولا يجوز التعرض لأملاكهم أو لأشخاصهم. أراد بايزيد الصاعقة أن يكسب عمله صفة الشرعية، فأرسل في سنة ١٩٩٤م (٧٩٧هـ) إلى الخليفة العباسي في مصر وهو المتوكل على الله، طالباً منه تشريفاً وتقليداً باعتماده "سلطان الروم" فبعث إليه المتوكل

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور، تحقيق محمد مصطفى جـــا، ص ٢٠٠ القاهرة ١٩٦٠

 <sup>(</sup>۲) أحمد فريدون (ت ۹۹۱هـ ، ۹۸۳م): منشآت العلوك والسلاطين، مخطوط بمكتبة متحف طويقهـــو سرايي باستقبول، تحت رقم R.1960، ورقة ۹۸۱ب ـ ۱۸۱

بهذا التقليد، (١) وهو يعني أن بايزيد أصبح سلطاناً للترك، أي الروم كما كـانت الكتابات العربية في العصور الوسطى تطلق عليهم.

على أن أطماع العثمانيين التي كانت تدفعهم من آن لآخر للإغارة على بعض المناطق المشمولة بالحماية المملوكية، لم تجعل العلاقات الطيبة بين الدولتين تستمر في صفاء ووئام. فقد توجس المماليك خيفة من هذه الأطماع التي تسفر عن وجه العثمانيين الحقيقي. وقد تحققت مخاوفهم في سنة ١٣٩٩م (١٠٨هـ)، فقد استولى بايزيد الصاعقة على ملطية وحاصر دارنده. (١) وبعدها طلب التحالف مع السلطان المملوكي الناصر صلاح الدين فرج ضدد الخطر المغولي المقترب من بلادهما، فرفض فرج ذلك التحالف بعد مشاورة أمرائه، وبهذا تمكن تيمورلنك من مداهمة كلا القوتين على انفراد، فهاجم الأراضسي المملوكية، وتمكن من إنزال الهزيمة بالمماليك سنة ١٠٠٠م (١٠٨هـ) بالقرب من دمشق، ثم تحرك قاصداً بايزيد كما سنوضحه بعد قليل.

#### التحالف الجديد وموقعة نيكوبوليس:

كان من الطبيعي أن تثير انتصارات العثمانيين في البلقان جزع الغرب وحنقه، وخاصة انتصاراتهم الساحقة على الصرب والبلغار وما تمخضت عنه. وقد أحس البابا بالخطر الداهم كما شعرت المجر بأن المصير المحتوم سينالها لا محالة، فقد أصبحت أملاك العثمانيين والبلاد الخاضعة لنفوذهم متاخمة

40

<sup>(</sup>۱) د. محمد مصطفى زياده: تهاية السلاطين المماليك في مصر، المجلة التاريخيـــة المصريــة م ٤ ، ع ١ ص ٢٠٠٠ مايو ١٩٥١.

 <sup>(</sup>۲) العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مغطوط بدار الكتب المصرية، تحت رأسم ۱۹۸۱ تساريخ،
 القسم الأول من الجزء ۲۰، ورقة ۷۸.

للمجر. ولما رأى سجسموند ملك المجر أنه لا قبل له بالعثمانيين استنجد بالبابا وبالدول الأوروبية، لمعاونته في شن حرب صليبية ضدهم، لإيقاف تقدمهم في أوروبا، وتخليص القسطنطينية من الحصار.

جاءت المساعدات الكبيرة لسجسموند من شارل السادس ملك فرنسا و من فنو لاوس إمبر اطور المانيا خاصة. فتحرك دوق بورجونيا على رأس الفرسان الفرنسيين الذين كان أكثرهم من النبلاء وفيهم كثير من أقارب الملك نفسه وانضم إليهم أمراء بافاريا بالمانيا. كما جاءت فرسان القديس يوحنا الأورشليمي برودس. (۱) ويقال أن النمسا وإنجلترا واسكتلندا وإيطاليا وبوهيميا وسويسرا وبولندا اشتركت بقوات في المعركة. التقت الجموع في مدينة بودا ببلاد المجرفي ربيع ٢٩٦٦م (٩٩٧هـ)، ورأى سجسموند أن ينتظر حتى يبدأ بايزيد بالهجوم ثم يرد عليه، ولكن رأى أغلبية القواد كان على العكسس من ذلك. تحركت الجيوش الصليبية من المجر وعبرت نهر الدانوب من خلل بلاد الصرب، وتجمعت في أراضي بلغاريا بالقرب من نيكوبوليس Nicopolis المنانية التي كان حاصرتها، (۱) وتمكنت من إحراز نصر خاطف على القوات العثمانية التي كان

<sup>(</sup>۱) هم طاقفة من الرهبان الذين ذهبوا إلى يلاد فلسطين في القرن الحادي عشر الميلادي أثناء الحروب الصليبية التي أثارها المسيحيون على المسلمين لامتلاك القيدس الشريف لخدمة حجاج النصارى. ولما استولى السلطان صلاح الدين الأبوبي على مدينة القدس سنة ١١٨٧م، انتقلت هذه الطائفة إلى عكا ثم إلى جزيرة رودس، واتخذتها مركزا لمحاربة المسلمين وتعطيل تجارتهم ونهب مراكبهم وأسر من بها. ولما فتح السلطان سليمان القانوني هذه الجزيرة سنة ٢٧٥مم، رحلت هذه الطائفة إلى جزيرة مالطا التي أعطاها لهم الإمبراطور شارئكان، فاحتلوها إلى أن فتحها بونابرت سنة الطائفة إلى جزيرة مجينه إلى مصر. فاتمحت هذه الطائفة تقريباً، ولم يبق منها إلا اسمها. (محمد أديسد: المرجع السابق، ص٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُقال لها في الكتب التركية نيكبولي Niğbolu

 <sup>(</sup>٣) يذكر عمر فاروق، أن القوات المتحالفة جمعت الأسرى المسلمين الموجودين لديهم قبل أن تبدأ المعركة، وقتلوهم جميعاً بصورة وحشية، مما ألهب حماس الأتراك المسلمين وحرك حميتهم للانتقام.
 (عمر فاروق: تاريخ أبو الفاروق، م١، ص١٠؛ ١٠ استاتبول ١٣٢٥هــ)

يرأسها أورنوس بك ومعه أمير الصرب استفان بن لازار. ولكن بايزيد الصاعقة تصدى لهذه الحشود التي كانت تتحرق شوقاً للقاء العثمانيين متوهمة أن النصر سيكون حليفها، وشدد عليها الهجوم، وتمكن من إنزال هزيمة نكراء بها في ٢٥ سبتمبر ٢٩٦٦م. فتشتت الصليبيون وأسر منهم بعض القواد وقُتل من لم يتمكن من الفرار بنفسه. وقام ببعض الغارات على الأفلاق وهنغاريا والبوسنة والصرب، ثم فتح آخر مدينة في بلغاريا وهي ويدين وجعل منها ومن سلستره ونيكوبوليس قلاعاً متقدمة للتحرك منها لمحاربة هنغاريا والأفلاق ١٣٩٦م. ثم دخل ألبانيا مرة أخرى واستولى على اشكودره وكورويه وبسرات وكاستوريا، وقبلت أسرة بوشالتي التي تحكم في الشمال التبعية للعثمانيين.

وبهذا قضى بايزيد على أكبر حملة صليبية، توجهت لوقف تقدم العثمانيين في أوروبا. وأخذ بعد ذلك ينتقم من شبه جزيرة المرورة التري تحالفت مع الصليبيين، فدمر أراضيها وخربها.

وقد زاد النصر العثماني على الصليبيين في نيكوبوليس مخاوف الأوروبيين من العثمانيين، فضلاً عن أنه زاد من احترام العالم الإسلامي لهم. (١) وتعتبر هذه المعركة من أهم الانتصارات الكبيرة التي وطدت الحكم العثماني في اللقان. (٢)

## حصار العثمانيين الأول للقسطنطينية:

وبعد أن فرغ بايزيد الصاعقة من التصدي للصليبيين، بدأ يركز حرل تشديد الحصار الذي بدأه سنة ١٣٩١م (٧٩٤هــ) حول القسطنطينية لفتحها. وقد

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., PP. 33,34

<sup>(2)</sup> Ismail Hami Danismend: Adigeçen Eser, cilt I, s. 104-107

احس الإمبر اطور البيزنطي مانويل بأن السلطان العثماني قد انفرد به. فأرسل على الفور رسله إلى الدول الأوروبية. يطلب المساعدة العادلة لإنقاد المدينة المحاصرة من السقوط، ولكن استغاثته لم تأت ينتيجة فعالة، فقد كانت الاستجابة له فاترة، لم تتعد إرسال قوات رمزية من جنوه وفرنسا. ولكن بسايزيد فك الحصار، بعد أن وعده الإمبر اطور البيزنطي يوانيس بتنفيذ شروط فك الحصار، وهي: زيادة الجزية المفروضة عليه، وبناء جامع في الحي الستركي بالقسطنطينية (۱) وهو سركه جي، وتعيين قاض الفصل في المنازعات بين المسلمين والروم في القسطنطينية (۱)، والسماح للعثمانيين بتوطين ۲۰۰۰ تركسي كحامية عسكرية على طول الشواطئ الشمالية للقرن الذهبي في المنطقة التيسي بسيطر عليها الجنويون فعلاً. (۱)

ومن الجدير بالذكر أن القسطنطينية صمدت ولم تسقط في يد بايزيد لطبيعة موقعها أولاً، ولمشاركة أساطيل جنوة والبندقية في الدفاع عنها ثانياً، في وقت لم يكن لدى العثمانيين فيه أسطول حربي مرموق. (1)

ومع ذلك ضرب بايزيد حول القسطنطينية حصاراً آخر ١٣٩٥م، ثم فك الحصار، لما لم يجد من ورائه فائدة. ثم عاد للمرة الثالثة وحاصرها ١٣٩٦ م، وبنى قلعة أناطولي حصارى (گوزل حصار أو آقچمه

<sup>(</sup>١) أطلق العثماتيون على الضطنطينية اسم : استاتيول أني هذه الأيام. وهو تحريف للكلمات (١) (١) (Lord Kinross: Op. Cit, P. 65) is tin poli

<sup>(</sup>٢) انظر: أحمد راسم: المرجع السابق، م١، ص٥٥

<sup>(3)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P.31

<sup>(4)</sup> Philips Price: Op. Cit., P.41

حصار)(۱) على البر الأسيوي في مواجهة المدينة لكي يمنع الإمدادات التي تسأتي البها من البحر الأسود(۱) إلا أن السلطان فك الحصار في هذه المرة بعد أن أكد له أعوانه أن الوقت لا زال مبكراً، للحصول على نتيجة من الحصار. كما أن الخطر المغولي المتجه صوب الشام وآسيا الصغرى قد لاحت بشائره، ففك بايزيد الحصار، لكي يتأهب للعاصفة الهوجاء التي تهب على الشرق(۱).

#### الخطر المغولي:

لبى تيمورلنك نداء الإغاثة الذي وجهه إليه الأمراء المسلمون الفارون، الذين احتموا به، خوفاً من بطش بايزيد، الذي استولى على ديارهم، واستجاب لتحريضهم على الانتقام من السلطان العثماني على ما اقترفه تجاه الأمراء المسلمين.

وقبل أن يتحرك تيمورلنك لمقاتلة بايزيد الصاعقة، بعث إليه برسالة يهدده فيها ويتوعده، إن لم ينفذ ما أمر به، فقال:

"أي بايزيد الصاعقة ملك بلاد الروم! بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، والتحية لك. اعلم أنني سلطان جديد منصور على الدوام وموفق بالتابيد، كل الناس عبيد لنا، تنبه إلى أن "قره يوسف" و"سلطان أحمد"، هربا ملوة

<sup>(</sup>۱) كلمة (حصار) كلمة عربية الأصل دخلت التركية وتعني 'قلعة' أو 'حصن' . 'أنساطولي حصاري' أي قلعة الأناضول. كلمة (گوزل) بمعنى جميل، و (كوزل حصار) أي القلعة الجميلة أو الممتازة. كلمسة (أقده) Akça بمعنى ضارب إلى البياض. و (أقده حصار) أي القلعة الضاربة إلى البياض.

<sup>(</sup>٢) انظر لوحة قلعة الأناضول ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (٥).

<sup>(3)</sup> Stanford Show: Op.Cit.,pp.33,34 انظر خريطة "حدود الدولة الشمانية فيل معركة أنظرة (جوبوق اووه)" ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (١).

سيوفنا وهيبة عساكرنا، ولا يخفى عليك أن هذين الرجلين فاسدان، خربا البلاد وقتلا العباد. إنهما كافران عليًا واستكبرا كفرعون وهامسان، إذا لم تشسأ أن تتعقبهما، فلا تقبلهما لديك. لقد وجدا الحماية والرعاية وأتباعهما في دياركم. إنهم يجلبون الشؤم والنحس أينما حلوا، لا ينبغي أن يكون مثل هؤلاء الرجال في رعاية ملك الروم وحمايته، احذروا من حمايتهم، وأخرجوهم من دياركم، خذوهم واقتلوهم أين ثقفتموهم. احذروا مخالفة أمرنا هذا، لئلا يصيبكم غضبنا ويحل بكم انتقامنا. لابد أنكم علمتم بأحوال الذين خالفونا وأتباعهم وجماعتهم. وخلاصسة القول، أننا لا نود أن تكثروا من القيل والقال بيننا. ولا تشغلوا البال بالقتال والنزاع. لقد ضربنا لكم الأمثال وسقنا البراهين، فافهموا ما تضمنته أقوالنا مسن أنواع التهديد والتخويف. والسلام على من هدى الله، والأمر يومئذ لله".

ورد عليه بايزيد مستهزئاً به وساخراً منه ومستخفاً بتهديداته، قائلاً:

"الحمد لله الذي لا يُحمد على شيء سواه. لقد شُرفنا بالإسلام ديناً. وغزونا سلاطين العرب والعجم، والصلاة والسلام على محمد وعلسى آله واصحابه الجمعين. أيها الكلب العقور المدعو تيمور! أيها التيمور الأكفر من ملك التكفور!(') اعلم أنني قرأت رسالتك أيها المشئوم! فهل تخيفني بهذه المهملات؟! هل تخادعني بهذه الترهات؟ أم أنك تقيس حشودنا العسكرية بجيش الهند؟ أو تظن أن جنودنا التي جمعناها تماثل عساكر هراة والعراق؟ أم تقارن غيزاة الإسلام لدينا بعساكر الشام وحلب؟ أشح وجهك، ألا إن العذاب الأكسبر ينتظر

<sup>(</sup>۱) تكفور (أو نقفور) كلمة بوناتية الأصل أو رومية، كان العثماتيون في عهوده الأولى يطلقونها على مدن البرزنطيين فبدل استنبالاتهم عليها، والحدى مدن البرزنطيين فبدل استنبالاتهم عليها، (Mehmet Zeki Pakalın: Adigeçen Eser, cilt 3, s. 443) واعتقد أن الكلمة شاعت لدى العثماتيين لقربها من كلمة كافر.

الكفار. إن أعمالك تقتصر على نقض العهود والذمسم وسفك الدمساء وهتك الحرمات. أما نحن فأفضل السلاطين قاطبة في الشسرق والغرب، وأشرف الخواقين البعيدة والقريبة. إنك تعرف جيداً نظام جيوشنا وعساكرنا، وتقف تماماً على انتصاراتنا. هناك فرق كبير بين من يتكفلون بأمر الطغاة البغساة، والذيسن يتحملون أمر الغزاة العادلين. نحبذ الحرب والضرب، والجهاد صنعتسا، وفي سبيل الله غزونا. إذا كنت حريصاً على الدنيا كالكلاب وتريد القتال والسنزال، فنحن لها، وسوف تظهر كلمة الله العليا. إن رجالنا مثواهم الجنسة، فقد بذلوا أرواحهم وأموالهم. وخلاصة القول أننا قصرنا أعمالنا وتصرفاتنا على قتال أعداء الله من الكفار والمتمردين. ليكن معلوماً لديك أننا أشعنا هذا الكلام في بلادنا. فإن لم تظهر في ميدان القتال، الأصبحت زوجاتك طالقات طلاقاً بائناً وإذا قصدت بلادنا وهربت منك ولم أقاتلك، الأصبحت زوجاتك طالقات طلاقاً بائناً.

تحرك تيمورلنك بعد تبادل هاتين الرسالتين نحو آسيا الصغرى، عندما علم بأن بايزيد اعتدى على حاكم أرزنجان والكماخ مطهر الدين بك المشمول بحمايته، فاحتل مدينة سيواس في شرق الأناضول ٢٠٠ م (٢٠٨ه)، وقضى على حاميتها التي كان بها أرطغرل أكبر أبناء بايزيد. ثم توجه لمحاربة السلطان المملوكي نصر الدين فرج، وتمكن من التغلب على قواته في ملطية وعينتاب وحلب في أكتوبر ٢٠٠٠م، ودمشق في ديسمبر من نفس العام. وبعد ذلك قفل راجعاً إلى دياره، إلى أن ينقضي الشتاء ويرتب جيوشه لمعركة إنتقامية كبيرة ضد بايزيد.

<sup>(</sup>١) أحمد راضم: المرجع السابق م١ ص١١-٢٤.

وفي تلك الأثناء استرعى عدوان تيمورلنك على الأراضي العثمانية، انتباه الأوروبيين، فسعت بعض الدول لاستغلال ما حدث في تحريضه على منازلية العثمانيين والقضاء على دولتهم. تبادلت جنوه الرسائل مسع تيمورلنك لهذا الغرض، كما قام الإمبراطور البيزنطي بالاتصال به أيضاً. وجد شارل المسلاس ملك فرنسا في حثه على إنهاء الوجود العثماني. وقد بذلت كل هذه الدول أقصى ما في وسعها لاستغلال هذه القوة المغولية المدمرة في صالحها، بغية القضاء نهائياً على الخطر العثماني الذي يهددهم جميعاً، والذي لم يستطع أحدهم أن يوقف تقدمه وزحفه في أوروبا. ولم يكن يدور في خلد أحد منهم أن القصد مسن غارة المغول هو الانتقام، وليس الطمع في الاستيلاء على الدولة العثمانية.

عندما حل ربيع ١٤٠٢م (١٠٨هـ) أعاد تيمور الكرة على الأنساضول مرة أخرى، وتحرك بايزيد لملاقاته على مشارف أنقسرة عند مكان يدعى "جوبوق أووه"(١) كان أمراء الأناضول الفارين بصحبة تيمورلنك، واصطحب بايزيد معه قوات من البلقان خاصة من بلغاريا، كما كانت معه قوات كثيرة من الإمارات التركية التي استولى عليها. وبدلاً من أن يتراجع بايزيد بجنوده خلف التلال ليريح رجاله بعد الرحلة الطويلة التي قطعوها، دفع بهم إلى المعركة مباشرة، وهاجم تيمورلنك في منطقة مرتفعة من الأرض.(١)

التقى الجمعان في ٢٧ يوليو ٢٠٤١م ودارت بينهما معركة عنيفة، رجحت كفة العثمانيين في بدايتها لتشديد قرسان الصرب الهجوم على مقدمة

 <sup>(</sup>١) انظر مخطط ميدان معركة چوبوق اووه ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (٧).

<sup>(2)</sup> Philips Price: Op. Cit., P. 42

المغول، ولكن سرعان ما فرت قوات الإمارات التركية مسن جانب بايزيد وانضمت إلى أمرائها الذين يحاربون في صفوف تيمورلنك، كما أن بعض القوات الصربية غيرت و لاءها. ولما رأى بايزيد أن الجمع انفض من حوله استبسل في القتال ومعه الانكشارية، ولكنه لم يستطع الصمود طويللا، نظراً لكثافة الهجوم المغولي العنيف، وولى وجهه هاربا، لكنه وقع في الأسر ومعه ابنه موسى، و هرب أو لاده سليمان ومحمد وعيسى، واختفى ابنه مصطفى. وقد استمرت هذه المعركة أربع عشرة ساعة، حسمت في نهايتها لصالح المغول(۱).

وأول عمل قام به تيمورلنك بعد أسر بايزيد، هو أنه خرب أهمم الممدن العثمانية في الأناضول مثل بروصه وإزنيق، ثم استولى على إزمير منتزعاً إياها من يد فرسان القديس يوحنا الأورشليمي. وعلى الرغم من أن الأناضول كان في ذلك الوقت عبارة عن منطقة مفتوحة أمسام تيمورلنك، يستطيع أن يستولى عليها بأكملها في راحة ويسر، إلا أنه لم يكن يهدف إلى القضاء على العثمانيين ودولتهم. واكتفى بأن رد لكل أمير من أمراء الترك، الذين لجأوا إليه، إمارته.

هذا وقد تنفست دول البلقان خاصة والدول الأوروبية الأخسرى عامة الصعداء بعد أسر بايزيد. وحدا دول البلقان الأمل في الخلاص بأراضيها مسن الحكم العثماني. وقد خُيِّل للدول الأوروبية أن الخطر العثماني قد زال، فضربة تيمور كانت عنيفة هزت أركان الدولة العثمانية، لهذا أرسلت بعض هذه السدول

<sup>(</sup>۱) من المحتمل في رأي تغيلبيس پرايس أن بايزيد كان يستطيع أن يصرف تيمور عن بالاه الو كان لديه قدر من الحصافة، ولكن بدلاً من ذلك أرسل إليه رسائل تهديد مليئة بالشتائم والتحديات، إن دلت على شيء فإتما تدل على تهوره وعدم تحليه بالحكمة، كما كان الحال ألي أياميه الأولى ألي العرش. (Philips Price: Ibid. Loc. Cit).

كالدولة البيزنطية وفرنسا وإنجلترا الرسل بالرسائل والهدايا إلى تيمور وعقدوا معه المعاهدات. وأبدى الإمبراطور البيزنطي استعداده لدفع الجزية إليه وهسي التي كان يدفعها لبايزيد.

حدث كل هذا في سبيل تحريض تيمور على القضاء على العثمانيين.

وقبل أن يعود تيمور حرص على أن يقسم الدولة العثمانية بين أبناء بايزيد، فعين سليمان حاكماً على المناطق الخاضعة للعثمانيين في أوروبا، وجعل له أدرنه عاصمة، وعين عيسى على باليكسير وبروصه، ومحمداً على أماسيا. وكل هذا تحت النفوذ التيموري، وهكذا أعيدت للعثمانيين السيطرة على مناطق الإمبراطورية التي كانت لهم قبل عهد بايزيد الصناعقة، ولكن هيبتهم انحطت حقيقة.

وبعد ذلك قفل تيمور راجعاً إلى عاصمته سمرقند فيما وراء النهر بعد أن قضى ٨ أشهر في الأناضول (يوليو ١٤٠٢ مراس ١٤٠٣م). وأنتاء عودته، مات بايزيد في الأسر في ٩ مارس ١٤٠٣م (١٥ شعبان ١٨٠٥هـ) في مدينة آقشهر. فصرح تيمورلنك لموسى بن بايزيد بنقل جنة أبيه إلى مدينة بروصه حيث دُفن هناك. وبعد سنتين تقريباً مات تيمور في مدينة أترار في ١٨ فبراير ١٤٠٥م، بينما كان يشن حملة على بلاد الصين.

قتل تيمورلنك الآلاف، وخرب البلاد، وحرق المدن والمـــزارع، وأخــذ الآلاف أسرى كما تذكر لنا كتب التاريخ.

إن التقسيم السياسي للأناضول كما تركه تيمورلنك، لم يكن مختلفاً كئسيراً عما كان عليه الوضع في نهاية عهد مراد الأول. فقد منح تيمرو الإيلخانيين وضعاً مميزاً في الأناضول، كما أعطى ثلث الأناضول تقريباً للأمرير محمد

القر اماني، لكي يجعل منه قوة كبيرة تمنع استرجاع العثمانيين لقوتهم في المنطقة. (١)

لقد كانت معركة مشهودة حقاً، لأنها الهزيمة الوحيدة التي جعلت الجيش العثماني يعاني من جرائها مدة طويلة من الزمن. ولم تكن لها خطورة تاريخية، فقد كانت نكسة مؤقتة (عارضة) أشرب على تقدمهم واندفاعهم. وما كانت إلا غارة، رجع بعدها تيمور بعام واحد تقريباً إلى سمرقند مرة أخرى. ثم مات تاركا حالة آسيا الصغرى لم تتغير تغيراً جوهرياً. عادت الإمارات مستقلة كما كانت. وشعل العثمانيون بيناء دولتهم. والحقيقة التي تسترعى الانتباه في نظرابس أن بناء الدولة العثمانية كان بناء قوياً. (١)

إلا أن "شو" يركز في تعليقه على غارة تيمور، على أن الإمبراطورية العثمانية التي بنيت خلال القرن الرابع عشر كانت تحمل بين طياتها بدوراً لا يستهان بها من الضعف، خاصة في نظامها الإقطاعي، الذي جعل الإمارات المسيحية تحاول الاستقلال كلما أحست بأن السلطة المركزية مضطربة أو ضعيفة. (٢)

## فراغ في حكم السلطنة Interregnum العثمانية:

تنازع الإخوة أبناء بايزيد على العرش كل منهم يدعي أحقيته في توليب السلطة العثمانية. وقامت بينهم حروب طويلة، استمرت عشر سنوات تقريبا، سادت فيها الفوضى أرجاء الدولة، وعمتها القلاقل. وقد أطلق العثمانيون علي

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw. Op. Cit., P.36

<sup>(2)</sup> Philips Price: Op. Cit., Loc. Cit

<sup>(3)</sup> Stanford Shaw: Op Cit.m P. 35

هذه الفترة "شغور سلطنت" أو "فترت"، نظراً لعدم وجود سلطان يمكنـــه تولــي العرش فيها، وفرض احترامه على الإخوة الآخرين.

وكان من الممكن الأوروبا أن تستغل هذه الحقبة لصالحها، لولا الظروف التي كانت تعيش فيها مناطق البلقان خاصة، من تفكك واضمحلل وانقسام، ونزاع على العرش، وأحوال اقتصادية متردية، وظروف اجتماعية مخلخة، وضعف في الصلة الروحية بين المجتمع والكنيسة في القسطنطينية، وعداء بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية أيضاً. ويبدو في ظني إضافة لذلك \_ أن عامل الخوف كان لا يزال كامناً في نفوس البلقانيين رغم ما حدث العثمانيين، فلا تزال أصداء الهزيمة في قوصوه ونيكوپوليس تؤرق هيؤلاء وترهبهم من قدة العثمانيين.

ويعتقد بعض الأوروبيين أنهم لو كانوا قد اتحدوا في تحالف صليبي، لقذفوا بالعثمانيين خارج أوروبا، ولكن الوضع لم يكن بهذه البساطة، فقوات الحملة العثمانية هي التي دمّرت مع كثير من جنود "قابي قولي" "عبيد الأبواب السلطانية" التي شُكلت حديثاً. ولكن الجيش الإقطاعي في أوروبا والغزاة بقوا على حالهم تحت قيادة سليمان ومعظم القواد الرئيسيين. ولم يكن الأوروبيون على أي حال قادرون على أن يستغلوا وضع العثمانيين، فالصرب ظلت تحت سيطرة سليمان، وسجسموند هنغاريا كان مشغولاً بمد نفوذه في وسط أوروبا. وغيابه قوى من عزيمة النبلاء الهنغاريين الإقطاعيين. ومع فقدان الجهود وغيابه قوى من عزيمة النبلاء الهنغاريين الإقطاعيين. ومع فقدان الجهود الهنغارية الموحدة فإن أي تحالف صليبي محتمل، سيلقى نفس المصير الذي حدث في نيكوبوليس.

ولم تكن مشكلة العثمانيين تكمن في إعادة بناء الدفاع ضد هجوم أوروبي معاكس، ولكن المسألة كانت تتطلب جهوداً شاقة لتوحيد القيادة. ولم يكن تأسيس

الحكم في الأناضول وخاصة تأسيس نظام الدولة والمجتمع على أسس متينة، ليتزعزع بمواجهة مع تيمور بهذه السهولة.(١)

وكان سليمان بن بايزيد الذي تولى حكم البلقان، يصانع القوى الموجودة في البلقان والقوى الأوروبية الأخرى، خلال هذه الفترة الحرجة التي مرت بها الدولة العثمانية فلبى مطالبهم، وهي: "فتح كل الأساكل في بلاده لتجارة السدول التي تحالفت مع بعضها تحالفاً صورياً لاستغلال هزيمة العثمانيين، وهي: البندقية وجنوة والدولة البيزنطية وفرنسا ومالطة، والموافقة على ألا تدخل السفن التركية الدردنيل إلا بعد استئذان الإمبراطور البيزنطي أو مجموعة الدول هذه، ورد سالونيك للبيزنطيين، والتنازل عن حقه في تقاضى الجزية المعتادة منهم ومن الجاليات الجنوية على البحر الأسود. ويأخذ كروسيه على اللاتين أي البنادقة والجنويين أنهم قنعوا في اللحظات الحاسمة ببعض الامتيازات التجارية. (۱)"

لم يتفق أبناء بايزيد على تنصيب أحدهم سلطاناً، لأن كل واحد منهم كان يدعي أحقيته في العرش. استحوز سليمان على منطقة البلقان، واتخاذ أدرنة عاصمة، ثم تحالف مع الإمبر اطور البيزنطي مانويل ليعينه على إخوته. وكان سليمان أكبر إخوته ويتمتع بتأييد الانكشارية ووزير أبيه على چندرلي. واستولى عيسى على بروصه واتخذ منها حاضرة لملكه، وكان يتمتع بمساندة القائد العثماني تيمورتاش. واستقر محمد في سيواس، ثم أعلن نفسه سلطاناً في ساندة العثماني تيمورتاش. واستقر محمد في سيواس، ثم أعلن نفسه سلطاناً في ساندة العثماني تيمورتاش. واستقر محمد في سيواس، ثم أعلن نفسه سلطاناً في ساندة العثماني تيمورتاش. واستقر محمد في سيواس، ثم أعلن نفسه سلطاناً في ساندة القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد القائد الق

Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, cilt I, s. 134-167

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P. 36

<sup>(</sup>٢) د. أحمد المنعود سليمان: المرجع السابق، ص٢٢.

Zuhuri Danişmend: Adigeçen Eser, cilt 3, s. 70-77 : انظر: (۲)

بدأ الصراع بين الإخوة على العرش، حيث لا يوجد قانون ثابت لورائته، كما لم يجر العرف على تعيين واحد بعينه من بين الأمراء.

سار محمد لمحاربة أخيه عيسى، والتقى معه في عدة معارك، تمكن في الأخيرة منها أن يقتله، ودخل بروصه ٢٠٤ م (٥٠٨هـ) وبهذا استخلص آسيا الصغرى لنفسه. ولم يبق أمامه إلا البلقان، فأرسل أخاه موسى على رأس جيش كبير لمحاربة سليمان الذي يتلقى العون من الإمبر اطور البيزنطي. (١) ولم يتمكن موسى من هزيمة أخيه، فحاول عدة مرات بعد أن تلقى إمدادات كثيرة من أخيه محمد حتى تمكن في النهاية من القضاء عليه بالقرب من أدرنه سنة ١٤١٠م (٣١٨هـ). وبعدها داخل الغرور موسى، فأعلن استقلاله بحكم البلقان، واستعد لمحاربة أخيه محمدًا. ولما علم محمد بما حدث توجه إلى البلقان، وتمكن من محاصرة أخيه سنة ١٤١٠م (٢١٨هـ) والقضاء عليه في النهاية. وبهذا تمكن محمد من القضاء على هذه الفتنة، وتم له توحيد السلطنة العثمانية تحت حكمه. (١) ولُقب محمد الأول بـ (چلبى) ١٤١٣م (٢١٨هـ) (أثاب محمد الأول بـ (چلبى) ١٤١٠م (٢١٨هـ).

(Mehmet Zeki Pakalın: Adigeçen Eser, cilt, s.342)

<sup>(</sup>۱) أرسل محمد بعد أن تولى العرش رسالة للسلطان المملوكسي شيخ المحمودي (۱،۱۴۱ مراه) (۱،۱۴۲ مراه) (۱،۱۴۲ مراه) (۱،۱۴۲ مراه) (۱،۱۴۲ مراه) التجديد أواصر الصداقة والمحبة بين البلدين، والاعتذار عن تسلخره في المراسلة. وقد ضمن الرسالة شكواه من تحالف الإمبراطور البيزنطي مع إخوته ضده، قساللاً: أن سبب التأكير في إرسال الكتاب إلى ذلك الجناب، وقوع القترة وامتداد المنازعة بيننا وبين الإخسوان أصلح الله شأتهم، لاسيما كثرة المكر ووقرة الاحتيال الصادر عن تكفور القسطنطونية، لعنه الله ودمره، ومعاونته لهم وتحريكه إياهم". (أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ، ۲۲ب).

<sup>(</sup>٢) الظر: عمر فاروق: المرجع السابق، م١ ص١٩٠-٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) چلبى: كلمة تركية تعني: منظم، مهذب، محترم.

كان الحكام العثماتيون الأول يكفيون يلقب بك"، كما كان أبناؤهم يُلقبون بنفس اللقب أيضاً. شم أخذ السلاطين يُلقبون أبناءهم يلقب (جلبي) حتى عهد السلطان محمد الفاتح. وأوضح مثال على ذلك السلطان بايزيد الصاعقة الذي لقب أولاده بهذا اللقب، ومنهم ابنه محمد.

وهكذا تخطت الدولة العثمانية المحنة، رغم المخاطر التي كانت تحيط بها. ولم يتقوض بناؤها، لأنها كانت وطيدة الأركان على حد قول جيبونز. وعلى سيرتها الأولى في الفتح شرقاً وغرباً، بعد أن قام السلطان محمد بتنظيم الدولة وإعادة النظر في بعض الأمور التي تأثرت بغارة تيمورلنك.

ومن الجدير بالذكر، أن اهتمام العثمانيين \_ بعد موت بايزيد الأول \_ ظل منصباً على الفتوحات في الشرق أكثر من الغرب، خلال عهدي محمد الأول و ابنه مراد الثاني الذي تلاه على العرب (١٤١٣ ١١٥١م = ١٤٥٠ مراد الثاني الذي تلاه على يطلق عليها مرحلة رأب المدع مدع . (١٤٨ ١٠٠٠) وهي الفترة التي يطلق عليها مرحلة رأب المدع . (Restoration .

# بعض الفتن في عهد محمد الأول:

كان السلطان محمد هادئ الطبع ميالاً للسلم غير مندفع كأبيه، فلهم يستر الدول الأوروبية ضده، وتحالف مع الإمبراطور البيزنطي اتقاء شره في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة العثمانية. كما كان متسامحاً ، يعفو عمن يخرج عن الطاعة إذا وعد بعدم تكرار ما حدث وأقسم على ذلك. وأكبر مثالين في هذا الخصوص، عصيان أمير القرمان وقره جنيد حاكم إزمير الدي تكرر عدة مرات، ورغم ذلك كان السلطان يلتمس العذر ويعفو، ويقبل الطاعة ولا يقدم على الانتقام. وبهذه الطريقة التي تتسم باللين، استطاع أن يكسب صداقة أمراء الأناضول الذين عصوه، وفرض نفوذه عليهم بالتدريج، وأجبرهم على احترامه وخشيته.

<sup>(1)</sup> Philips Price: OP. Cit., P.45

حدثت بعض القلاقل الأخرى في الأناضول في بلك الفترة. فقد تزعم بدر الدين قاضي عسكر الأمير موسى الذي قضي عليه، حركة صوفية متطرفة، هي الباطنية (۱). وأخذ يحرض الناس على العصيان في بعرض منساطق الروملي والأناضول ١٤١٣م (١٨هـ)، وكان بوركلوجه مصطفى واليهودي طرور لاق كمال يساعدان هذا العاصي. أرسل السلطان ابنه مراد وبايزيد باشا أمير الروملي، لإخماد هذه الفتنة، فتمكنا من قتل مصطفى في ضواحي إزمير. وفر بدر الدين هاربا إلى البلقان، فتبعاه حتى قبضا عليه، وأرسلاه إلى السلطان في سرز. صدرت فتوى من أحد العلماء ويدعى "مولانا حيدر" الهراتي، بوجرب فتل بدر الدين، فنفذ فيه الحكم ١٤٢٠م (٨٢٣هـ).(١)

ولم تكد هذه الفتنة تخمد، حتى ظهرت فتنة أخرى، كان يتزعمها الأخ الأصغر للسلطان وهو مصطفى، الذي يسمى في كتب الترك دوزمه مصطفى الأونة، أي مصطفى المزيف، لأنه اختفى بعد معركة أنقرة ثم ظهر فجأة في هذه الآونة، مما دعا الكثيرين للشك في نسبه إلى السلطان، لأنهم أجمعوا قبلا على موته في ساحة القتال. وانضم قره جنيد إلى الأمير الذي يطالب بالملك، وساعده بما تيسر له من جنود. قام مصطفى بعد أن أحس بقوته بشن عدة غارات على بعض مناطق اليونان التي تحت النفوذ العثماني. ولكنه لم يقو على مواجهة جيوش أخيه، ففر إلى سلانيك وكانت قد أعيدت إلى البيزنطيين بعد موقعة أنقرة. وجد الإمبراطور البيزنطي فرصة سانحة أمامه، فأخذ الرجلين، واحتفظ بهما رهينة عنده يساوم بها السلطان محمدا وقت الحاجة، وامتنع عن تسليمهما له، وتعسهد

 <sup>(</sup>١) نشأت قرق كثيرة من فرق التصوف في الأناضول أوام حكم الدولة العثمانية.

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, Cilt I, s. 360-367

بعدم إطلاق سراحهما ما دام كلا العاهلين على قيد الحياة، نظراً لمعاهدات الصداقة التي تجمع بين الطرفين.

ولم توقف هذه الفتن اهتمام السلطان محمد الأول بأوروبا، فعندما استغل نبلاء الألبان فرصة شغور العرش لقتل معظم جنود الحاميات العثمانية في بلادهم، استعاد السلطان مكانته على الفور، واستولى على كرويه (آقچه حصار) في الجبال الوسطى و آولونيا على الساحل. ثم أغار على المورة، واستولى على جورجو مفتاح حصون الدانوب التي تتحكم في وسط هنغاريا. وأغار أيضاً على ترانسلفانيا وهنغاريا والبوسنة. (۱)

وبعد انتهاء هذه الفتنة، تفرغ السلطان لإجراء بعض الأنظمـــة الداخليــة لتحاشي حدوث مثل هذه المنازعات في المستقبل، ولكن الموت لم يمهله طويــلأ، فتوفى في أدرنه سنة ١٤٢١م (٨٢٤هــ).

### الدوشرمة:(١)

يعزى الفضل إلى السلطان محمد چلبى في تنظيم الجيش لتدارك ملا حدث من جراء غارة تيمور.

توقفت الفتوحات العثمانية مؤقتاً بعد موقعة أنقرة، وفضلاً عن ذلك، فقد استولى الإمبر اطور البيزنطي وملك بلغاريا على بعض الأراضي. لهذا أصدر السلطان محمد الأول "جلبى" وابنه مراد الثاني من بعده قانوناً بجمع الشباب في

<sup>(</sup>۱) Stanford Shaw Op. Cit., P. 42 (۲) الدوشرمة Devsirme : كلمة تركية الأصل تظي: الجمع، الاقتطاف، الاجتناء، جمع الصلكر غبير النظامية من هذا وهناك (شمس الدين سلمي: قلموس تركي، م١، ص١٢٧ استقبول ١٣١٧هـ).

سن السابعة أو الثامنة من بعض التبعة المسيحيين في الروملي كل شلات أو خمس سنوات أو أكثر أحياناً، لأنهما لم يتمكنا من الاستفادة الفعلية بالأسرى. (١) وهكذا صدر "قاتون الدوشرمة" وكان يُقال لهذا النوع من الشباب "أعجمي أوغلاني". كما كانت تُطلق نفس التسمية على الأسرى الذين ينضمون إلى الانكشارية.

كان فتيان الدوشرمة يجمعون من الأرناؤوط والبلغار والأرمن والبوسنة، وكان البشناق من بين هؤلاء أيضاً على الرغم من أنهم من المسلمين.

كان أبناء المسيحيين يؤخذون من أماكن معينة لكي يربوا على أصدول الدوشرمة وكانت أكثر هذه الأماكن، هي: أوسكوپ وايشتيب وكوستنديل وبيرزرن وكوريجه وصماكوف وپريبول وطاشليجه وأريلي قصرى ويانيه وپيرلبه وأشقودره و "أخرى" وايپك ودوقاقين وقيرچوفه وفدوچه ونوفسين ونوفاپرسيه ومناستر وموستر وايموچقا وايزفورنيك وبيورتلين وكوليكسريه وخوبيشته وبيبلشته و آقچه قلعة. (٢)

ووجد السلاطين في هذا النظام ميزة كبرى، فالأطفال الذين يُجمعون بهذه الطريقة أصبحوا تابعين لهم تماماً، فهم يؤخذون من أقل طبقات رعاياهم خطراً، كما أن ارتباطاتهم القديمة قد انفصمت أو كادت. ومن هنا أدى نظام جمع

<sup>(</sup>١) يُقال أن سبب نشأة فكرة الدوشرمة راجع إلى توقف الفتوحات موقتاً، مما سبب نقصاً في عسد الأسرى الذين ينضم خمسهم إلى الانكشارية. كما أن انتشار الدولة العثمانية في مناطق واسعة فسرض عليها الترامات جديدة نحسو إفسرار الأمن وتثبيت الإدارة. (د. عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصسر، ص ٢٤).

<sup>(2)</sup> Mehmet Zeki Pakahn: Adigeçen Eser, cilt I, s.445.

الأطفال إلى تطور آخر، فبينما كانت الإمبراطورية النامية يقوم على إدارتها في أيامها الأولى مسلمون أحرار، فقد حل الآن محلهم دون استثناء عبيد السلطان على نطاق أوسع، حتى وصل الأمر إلى أن كل منصب تقريباً في الهيئة الحاكمة للإمبراطورية أصبح يشغله إما مسيحي مجند أو عبد يقتني بطريقة أو بأخرى على حد قول هاملتون جب وهارولد بوون. (١)

وتولى مراد الثاتي ١٤٢١\_١٥٥١م (٨٢٤هــ) بعد محمد چلبي. (١)

# بعض القلاقل في عهد مراد الثاني:

بدأ السلطان الجديد يفكر في إخضاع الإمارات الخارجة عن الحكم العثماني بالأناضول التي ردها تيمورلنك لأصحابها بعد موقعة أنقرة ولكن مانويل الثاني لم يمهله حتى يستقر على العرش، ويبدأ التخطيط للفتح، فقد أطلق سراح عمه "دوزمه مصطفى" وأمده بالعتاد الحربي. تقدم مصطفى في الروملى واستولى على مدينة غاليبولي، إلا قلعتها التي أبت الاستسلام. وبعدها توجه للاستيلاء على العاصمة أدرنه، فتصدى له الوزير بايزيد باشا، ولكن مصطفى

 <sup>(</sup>۱) هاملتون چپ و هارولد بوون: المرجع السابق، چــ۱، ص۲۳.

تمكن من الفتك به. وكانت نهاية هذا الأمير المطالب بالعرش على يد السلطان نفسه، حيث قبض عليه بالقرب من غاليبولي، وأمر بشنقه ٢٢٢م (٨٢٥هـ).

## الحصار الثاني للقسطنطينية:

وبعد أن انتهى مسراد الثاني من هذه الفتنة، أراد أن ينتقم من محركها، الإمبر اطور البيزنطي مانويل الثاني. فقام بمحاصرة القسطنطينية في ٢٤ أغسطس ٢٤٢ أم (٣ رمضان ٨٢٥هـ)، وتشديد الحصار حولها. وأمام هذا الخطر الذي لا قبل لمانويل به، فكر في إثناء السلطان أو وزيره إبراهيم باشعن عن عزمه بالإغراءات، ولكن مساعيه باءت بالفشل. ففكر في حيلة أخرى يجبر بها خصمه على فك الحصار، وهي أنه حرض الأخ الأصغر للسلطان ويدعي مصطفى چلبى على المطالبة بالعرش، وأمده بجيش وعتاد حربي، ليبدأ عصيانه في الأناضول. فاضطر السلطان لفك الحصار عن القسطنطينية بعد أن استمر شهرين تقريباً، وتوجه بسرعة لإخماد الفتنة، التي اتسع نطاقها بانضمام بعض أمراء الأناضول إليها، وتمكن من القبض على أخيه، وقتله.

#### استرجاع إمارات الأناضول:

وبعد أن استتبت الأمور، بدأ مراد الشاني من سنة ١٤٢٣ اـ ١٤٢٨ مراد الشاني من سنة ١٤٢٣ الم ١٤٢٨ مراد إمارات الأناضول دون عناء كبير، وهي: قسطموني و آيدين وصاروخان ومنتشا والقرمان ثم گرميان. وبهذا تمكن هذا السلطان من استعادة كل الإمارات الأناضولية التي أعاد تيمورلنك استقلالها إليها بعد موقعه أنقرة.(١)

<sup>(</sup>۱) سكت عملة في عهد مراد الثاني كتب عليها :انگوريه أي أنقره، وهو الإملاء الأصلي للكلمية، ثم سنُميت فيما بعد أنقرة (أحمد راسم: المرجع السابق، م١، ص٢٤٧ الستابول ٢٤٢١،١٣٢١هــ)

# مراد الثاني وحروبه في أوروبا:

وبعد ذلك واجه مراد الثاني الدول الأوروبية، فقد انسلخت بعض المناطق عن الدولة العثمانية بعد موقعة أنقره واستهان بقوتها البعض الآخر.

### ١ - الأقلاق:

عصى "دره قول" أمير الأفلاق الدولة العثمانية واعتدى على بعض أملاكها ماراً بسلسترة، فتصدى له القائد العثماني فيروز بك وهزمه هزيمة منكرة. فاضطر دره قول لعقد الصلح ودفع مبلغ من النقود يعادل خراج عامين اثنين. وعندما علم أمير الأفلاق بانتقال السلطان مراد الثاني من الأناضول إلى أدرنة، أرسل إليه ولديه لتقديم الطاعة والولاء وخراج العامين. فاحتفظ السلطان بواحد منهما رهينة لديه ١٤٢٤م (٨٢٧هـ). (1)

#### ٢ - الصرب:

ثم أراد أمير الصرب الجديد جورج برانكوفتش أن يغير من سياسة سافه اسطفان لازارفتش التي ترمي إلى مهادنة العثمانيين. فقام بالتنازل لسجسموند ملك المجر ولإمبر اطور ألمانيا عن بعض بلاده لكي يدافعا عنه وقت الخطر ضد العثمانيين. ولكن ملك المجر احتفظ ببعض هذه المناطق كسمندره مثلاً، وتسرك بعض القلاع للعثمانيين سنة ١٤٢٧م (٨٣١هـ). وعندما هم بتخليصها منهم، لم يوفق في ذلك، وفضل الدخول معهم في الصلح. وعندما رأى أمسير الصرب

Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, s. 398

(۱) انظر:

واتظر:

Zuhuri Damişmend: Adigeçen Eser, cilt3, s. 220-300.

ذلك، أراد أن يفوت الفرصة على ملك المجر، فعقد صلحاً مع السلطان العثماني، تعهد بموجبه بدفع جزية سنوية تقدر بخمسين ألف دوقه، وتقديم بعض الجنود للعثمانيين مساعدة لهم في حروبهم. وقام بقطع كل علاقاته مع المجر.

ومن الجدير بالذكر أن المجر كانت دائماً تحرض الصرب والأفلاق ضد الدولة العثمانية، لأنها تدعى أحقيتها بملكية هاتين المنطقتين. (١)

# ٣ - سلانيك والحرب العثمانية البندقية الأولى:

لم يتمكن مراد الأول من الاستيلاء على سلانيك، وفي ٢١ أبريل ١٣٩٤م (١٩ جمادى الثانية ٢٩١هـ) استولى بايزيد الصاعقة عليها. وبعد موقعة أنقوه تركها الأمير سليمان بن بايزيد الصاعقة للإمبراطور البيزنطي، وفي عهد مواد الثاني دخلها أخوه الأصغر مصطفى چلبى الذي أعلن العصيان عليه، فرأى السلطان العثماني أن يرجعها إلى النفوذ العثماني، وأمر بعض قواده بمحاصرتها، ولما لم يستطع الإمبراطور البيزنطي أندرونيكس بن مانويل أن يدافع عنها، اضطر أهلها إلى الارتماء في أحضان البنادقة لتخليصهم من ويلات الحصار، وقرروا بيع المدينة لهم سنة ٢٢٤ م (٢٢٨هـ)، فاشترى البنادقة سلانيك مقابل خمسين ألف دوقة، بشرط أن يظلوا على ولاء تام لهم.

بقى العثمانيون والبنادقة أصدقاء معظم الوقت حتى هذه اللحظات، فقد شغلت البندقية بحماية امتيازاتها التجارية في الولايات العثمانية وفي منطقة البحر الأسود، وتأكيد العلاقات الطيبة مع الدولة العثمانية، خاصة منذ أن بحث

انظر: Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, cilt I, s.90-95 انظر: (۱)
Ismail Hakkı: Adigeçen Eser., cilt I s.399,400

منافسوهم من الجنوبين كيفية استخدام صداقتهم للسلطان مرد في طردهم وإبعادهم. وقعت البندقية اتفاقية تجارية مع مراد الأول ١٣٨٨م وظلت بعيدة عن الاشتراك في حرب قوصوه التي تحالفت فيها الرول الغربية ضد الدولة العثمانية. ولكن الفتح العثماني لمناطق مقدونيا تجاه الأدرياتيك ولبلاد اليونان تجاه بحر إيجه، أفزع البنادقة من المد العثماني في مناطق كانت تحت السيطرة البندقية لبعض الوقت. ومن ناحية أخرى فإن العثمانيين اعتراهم القلق من جراء سيطرة البنادقة على ممرات بحر إيجه، مما يهدد أملاك العثمانيين في الأناضول والروملي ويمنع إتمام توحيد شطري الإمبر الطورية العثمانية. (١)

ومن الجدير بالذكر أن القوات العثمانية كانت تركز اهتمامها أكثر علي القوات البرية، إلا أن هذه الظروف اضطرت بايزيد الثاني إلى بناء أسطول يواجه به تقوق البنادقة في البحر، ليتمكن من فتح سلانيك.

أخذ السلطان يتحين الفرصة ويعد العدة، ثم هجم على المدينة واستولى عليها في ٢ مارس ١٤٣٠م (٢٧ رجب ٨٣٣هـ) وطرد البنادقة منها، (٢) بعد أن استمرت المناوشات بين الطرفين مدة طويلة ابتداء من ١٤٢٣م (٨٢٦هـ)، بسبب ضعف الأسطول العثماني. (٣)

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P. 47

 <sup>(</sup>٢) بقيت من الإمبراطورية البيزنطية عند اعتالاء جنون النسامن العنرش (١٤٢٥ ــ ١٤٤٨م)،
العاصمة القسطنطينية وشبه جزيرة الموره ومدن متفرقة في تراقيا ومنطقة سسلانيك. وكاتت هذه
الأجزاء مستقلة تقريباً في إدارتها عن الحكومة المركزية مما سهل على العثمانيين ابتلاعها تباعباً.
 (د. عبد القادر اليوسف: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٨٧٠

<sup>(3)</sup> Dr. Halil Inalcik: The Rise of the Ottoman Empire, A chapter in: A History of the Ottoman Empire to 1730, by Parry and Others, p. 29

#### ٤ - الصرب والمجر والقرماتيون:

وأثناء انشغال السلطان العثماني بحروبه في أوروبا، اتفق ابر اهيم بك حاكم القرمان مع الصرب والمجر على محاربة الدولة العثمانية، وسلخ بعصض الأجزاء من أراضيها، وشغلها بين أوروبا وآسيا. ولما علم السلطان بذلك، فضل أن يستقر في العاصمة أدرنه يراقب تطور الأحداث. وأرسل على الفور بعص القوات لمنازلة الدولة الأقوى بين هذه القوات الثلاث، ألا وهي المجر، وقد تمكن قواده من إنزال هزيمة نكراء بملكها في موقعة ويدين سنة ٤٣٣ م (٤٣٨ه)، فولى هارباً. ثم تحرك السلطان بنفسه إلى بلاد القرمان، وعزل إبر اهيم وعين أخاه عيسى مكانه. وقد وسط إبر اهيم أحد العلماء لطلب العفو من السلطان، فعفا عنه شريطة ألا يتولى حكم الولاية. وأخذ السلطان يفكر في محاربة الصرب، ولما علم أمير ها بذلك قدم اعتذاره عن تحالفه مع القرمانيين. وأرسل ابنته ماريه للسلطان لكي يتزوجها، فضمها السلطان لحريم القصر لصغر سسنها، وأرجا

تفرغ السلطان بعد ذلك لمحاربة المجر، فأرسل قائده علي بك على رأس جيش كبير، عبر به نهر الطونه، ثم استولى على تمشوار سنة ١٤٣٦م (٤٠٨هـ) بعد حصار دام أربعين يوماً. وفي السنة التالية تحرك السلطان بنفسه إلى بلاد ترنسلفانيا، وانضمت إليه قوات الصرب والبلغار الموجودة في تلك المناطق. وعندما علم ملك ترنسلفانيا بذلك تقهقر أمام هذه القوات التي اتخنت من عساكر الصرب والبلغار دليلاً لها في المنطقة.

حانت الفرصة أمام السلطان للاستيلاء على بلاد الصرب، فأرسل قوات حاصرت سمندره واستولت عليها، ثم توجهت إلى بلغراد وأحكم الحصار عليها، ثم توجهت إلى بلغراد وأحكم الحصار الذي حولها. ولكن قلاع المدينة لم تسقط في أيدي العثمانيين رغم شدة الحصار الذي

دام سنة أشهر، فرفعت القسوات العثمانية عنها الحصار سنة ١٤٣٩م (١٤٨هـ).(١)

#### ٥ - محاولة توحيد الكنيستين:

بذل جون باليولوج الثامن محاولات عديدة لتحيق توحيد الكنيستين في القسطنطينية وروما، ليضمن مساعدة الغرب له ضد العثمانيين، رغم معارضة الأهالي ورجال الدين ومقابلتهم هذه المحاولات بإظهار العداء السافر للرومان. بدأ باليولوج مساعيه بعد أن أحس بالخطر يهدده عقب تمكن السلطان العثماني من هزيمة الصرب والبلغار والمجر في عدة مواقع، فقصد إيطاليا لمقابلة البابا أوجين الرابع (١٤٣١–١٤٤١). ثم عقد مؤتمرًا في فلورنسا أعلن فيه توحيد الكنيستين في آ يوليو سهنة 1٤٤٩، إلا أن هذه المعارضة القوية في القسطنطينية جعلت هذه الوحدة غير مجدية. كما أثارت هذه الوحدة السدول السلافية وخاصة روسيا، التي رأى رجال الدين فيها موافقة بطريق القسطنطينية على الاتحاد خيانة للمعتقد الصحيح. (١)

## ٦ - التكتل الغربي وموقعة وارنه:

استمر العداء بين الدولة العثمانية والمجر. فأرسل السلطان قواته في ١٨ مارس سنة ١٤٤٢م (٣٠ ذو القعدة ١٨هـ)، تحت قيادة مزيد بك إلى ترنسلفانيا. تحركت القوات العثمانية، وبعد أن عبرت بلاد ترنسلفانيا وتقدمات

وعيد القادر اليوسف: المرجع السابق، ص١٨٣

Zuhuri Danişmend: Adigeçen Eser, cilt3, s. 302-305
 Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, s. 413-418.

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P. 50.

فيها، حاصرت قلعة هرمانشتاد. فسارع جان هونيسادي (هونيسادي يسانوش) لمساعدة القلعة على فك الحصار. ولكن القائد المتثماني شدد الحصار حول القلعة، وتمكن من قتل صديق لهونيادي يدعى سيمون دي جيميني ومعه ثلاثة آلاف جندي . وبهذا تمكن العثمانيون من إحراز النصر في هذه المواجهة. ولكن القوات المحاصرة اشتركت في الهجوم على العثمانيين، فانحصرت القوات العثمانية بين نارين، وسقط منهم نحو عشرين ألف قتيل كان بينهم مزيد بك وابنه. ودخل هونيادي بلاد الأفلاق، وخرب المدن الواقعة على شهرته في أوروبا. الطونه. وقد كان انتصار هونيادي في هذه المعركة سبباً في شهرته في أوروبا.

حشد السلطان العثماني قوات كثيرة تحت إمرة بعض قـــواده، لمواجهــة هونيادي، ولكن هذا القائد الماهر استطاع أن ينزل بها جميعاً هزيمة شديدة فـــي موقعة وازاج سنة ١٤٤٢م (٨٤٦هــ).

طاف "جناكي طور زللو" مبعوث البابا بأوروبا يحمل رسالة، يقول فيها أن الأسطول المسيحي يستطيع أن يغلق المضايق، فيصعب على العثمانيين نقل الجنود من الأناضول إلى أوروبا، والحاجة ماسة إلى توفير ٠٠٠ ٨٠ جندي لطرد العثمانيين من أوروبا واستعادة الأرض المقدسة، وقد أبليغ الإمبراطور البيزنطي السلطان، بأنه لن يشترك في حرب صليبية ضد الدول العثمانية. (١)

ومن الجدير بالذكر أن الهزيمتين اللتين مني بهما العثمانيون أمام هونيادي شجعت الدول الأوروبية على مواجهة العثمانيين في حرب صليبية. فتجمعت قوات من لهستان (بولونيا) والأفلاق والصرب والألمان وإبراهيم بك أمير

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P. 51

القرمان المعزول، وشاركت كل من فرنسا وبلجيكا مشاركة وجدانية. تحركت هذه القوات الكبيرة تحت قيادة لادسلاس جاجيلون ملك بولونيا والمجر (هنغاريا) و هونيادي في ٢٢ يولية سنة ١٤٤٣م من عاصمة المجر بودين (بودا)، ومرت بالقرب من سمندره، ثم عبرت الطونه إلى بلاد الصرب، وانضم لهذا الجيش في ذلك الوقت بعض القوات من بلغاريا والبوسنة والأرناؤوط. كما شارك كل من أمير الصرب جورج برانكوفتش وأمير الأفلاق دراكولا ووكيل البابا الكاردينال جوليان سيزاريني في هذه الحروب. استولى هونيادي على بلاد الصرب وخرب كورشاواج (آلاجه حصار) وشهركوي ونيش. ثم التقت القوات الصليبية مع القوات العثمانية بالقرب من نيش على نهر موراوا في ٣ نوفمبر سنة ١٤٤٣م، ودارت الدائرة على العثمانيين وتشتتت قواتهم. تقدمت القوات الأوروبية بعد ذلك ودخلت بلغاريا واستولت على صوفيا. والتقت بالقوات العثمانية التي كان يقودها السلطان بنفسه عند نهر ايز لادى. وانهزمت القوات العثمانية المرة الثانية، ثـــم للمرة الثالثة عند يالواج. فانسحب السلطان إلى أدرنه، وطلب الصلح فقبله لادسلاس في ١٢ يونية سنة ١٤٤٤م (٢٥ صفر ٨٤٨هـ). ثم تتازل السلطان بعدها عن الحكم لابنه محمد، متأثراً من كثرة هزائمه. ولكن كبار رجال الدول أقنعوه بالعودة لصغر سن ابنه البالغ من العمر اثنتا عشرة سنة ولقلة تجاربه، وإحاطة الدولة بالأخطار الصليبية.

لم يمض على معاهدة أدرنه أكثر من ستة أشهر حتى نقضها الصليبيون. وقامت الحرب بين القوتين عند وارنه في ١٠ نوفمبر سنة ١٤٤٤م (٢٨ رجب ٨٤٨هــ). وقد تمكن السلطان بصعوبة بالغة من التصدي لهذه القوات، وسقط

في المعركة لادسلاس والكاردينال. فخارت قوى الصليبيين، وتمكن مراد من الحاق الهزيمة بهم. (١)

وتعتبر معركة وارنه آخر المحاولات الصليبية لإنقاذ القسطنطينية على حد قول إسماعيل حقى (٢)

وعندما استتبت الأمور ترك السلطان العرش لابنه ثانية، ولكن كبار رجال الدولة أثاروا عليه عساكر الانكشارية، فعاد السلطان للعرش مرة أخرى.

### ٧ - المورة:

دخلت شبه جزيرة المورة تحت النفوذ العثماني في عهد بايزيد الصاعقة، وبعد موقعة أنقرة انسلخت عن الدولة العثمانية. فأعادها السلطان مراد الثاني إلى الأراضي العثمانية بعد أن فتح برزخ كورنته في ٢٠ نوفمبر سنة ٤٤٦ م (٨ رمضان ٥٥٠هـ). وقد قبل السلطان من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين دفع الجزية مقابل حكمه للمورة تحت النفوذ العثماني.

# ٨ - بلاد الأرناءوط (ألبانيا):

منذ أن استولى السلطان على بلاد الأرناءوط وهي دائمة القلاقل. فبعد أن استولى بايزيد عليها أخذ أبناء أميرها جورج كاستريوتا رهينة لديه. وكان بين هؤلاء الأولاد ابن يسمى اسكندر اعتنق الإسلام، وتولى الحكم بعد موت أبيه بموافقة السلطان. ولما تحقق اسكندر بك من انشغال مراد الثاني بمحاربة

Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, cilt I, s. 200-208 : انظر: (۱)

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, . 435

الصليبيين، أحضر كاتب أول "باشكاتب" السلطان على بلاد الأرناؤوط وأجبره على أن يوجه إليه باسم السلطان حكم مدينة آق حصار الألبانية. ثم قام بقتل هذا الكاتب ليخفي السر. وتوجه إلى المدينة المذكورة، فدخلها بسهولة. ونادى هناك بطرد العثمانيين من البلاد كلها والتخلص من الحكم العثماني. علم السلطان بهذا التمرد، فأرسل إليه أحد قواده وهو على باشا لإخماده. التقى القائد العثماني باسكندر بك في عدة مواقع وانتصر عليه، ثم تراجع مسرعاً بعد ذلك، لقيام الصليبيين بنقض صلحهم مع العثمانيين. ولما تمكن السلطان من الانتصار في موقعة وارنه(۱) عاود إرسال الجيش لإخماد فتنة اسكندر بك. وانتصر الجيش العثماني في عدة مواقع، ثم انسحب من الميدان فجأة بسبب إغارة هونيادي على بلاد الصرب لمحو عار هزيمة وارنه.

# ٩ - التكتل الغربي مرة أخرى وموقعة قوصوه الثانية:

بدأ هونيادي محاولاته المستمرة لتكوين جيش صليبي جديد منذ أن عساد الى بودا. وقد عُين وصياً على العرش بالمجر لحداثة سن ابن لادسلاس، ممسا قوى عزيمته على تنظيم الجهود ضد العثمانيين في كل أوروبا. عبر هونيدي الدانوب شمالي الصرب ومعه ٠٠٠ ٥٠ رجل ولم ينضم إليه برانكوفنش أو يقوم بمساعدته ، على الرغم من وجود قوات من لدن اسكندر بك والأفلاق انضمست لهذا الحشد الكبير الذي كان يتحرك جنوباً.

تقابل الجيش العثماني بقيادة السلطان مع جيش هونيادي المكون من الصليبيين في قوصوه في ١٧ أكتوبر ١٤٤٨م (١٨ شعبان ١٥٨هـ) وانتصر

<sup>(</sup>١) انظر مخطط ميدان معركة وارنة صمن قسم الخرالط واللوحات ، رقم (٨).

العثمانيون هذه المرة نصراً ساحقاً، أعاد إلى اذهانهم موقعة قوصوه الأولى مـع ملك الصرب لازار ١٣٨٩م.

وتوطد الحكم العثماني من جديد في جنوب الدانوب. وأرسل مراد الثاني الغزاة إلى الأفلاق، وتمكن بهذا من إخضاعها.

لقد أنهى مراد التهديد الصليبي، إلا أنه ترك لخليفته واجب توحيد الجهود العثمانية لخوض المعركة الأخيرة في القسطنطينية. (١)

ثم رغب السلطان في عقد الصلح مع اسكندر بك لتعب الجيوش العثمانية من كثرة الحروب التي خاضتها في أوروبا، مشترطاً دفع الجزية، ولكن اسكندر بك لم يوافق، لتأكده من أن العثمانيين قد أنهكت قواهم من كثرة المعارك، وقد ترتب على ذلك أن رجع السلطان إلى أدرنه، يعد العدة لملاقاته، ولكن المندون كان أسبق منه، فقد توفى في ٩ فبراير ١٤٥١م (٥ المحرم ١٨٥٥هـ)(١).

وهكذا استعاد مراد الثاني أملاك الدولة العثمانية في آسيا وأوروبا وزاد عليها، بعد أن فُقد أغلبها بعد موقعة أنقرة. واستعاد هيبة الدولة العثمانية في آسيا وأوروبا خاصة، بانتصاره على الصليبيين في موقعتي وارنه وقوصوه. (٢)

<sup>(</sup>I) Stanford Shaw: Op. Cit., PP. 53-54.

<sup>(</sup>٢) انظر خريطة "الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الثاني" ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (٩).

<sup>(3)</sup> Dr. Ismail Hakkı, Uzunçarsili: Adigeçen Eser, cilt I, s. 446-448.

# العلاقات العثمانية المملوكية في عهد مراد الثاني:

لا ينبغي أن يفوننا هنا أن نشير إلى العلاقات العثمانية المملوكية ، فقد نشأت العلاقات بين الطرفين منذ عهد مراد الأول، ثم تطورت عبر العهود التالية.

بدت العلاقات بين الدولتين غاية الصفاء، بفضل عداوة شاه رخ بسن تيمورلنك لكل من برسباى ٢٢١ اس١٤٣٨ م (٢٨٥ ١٨٨ هـ) ومراد الثاني. وجاء رسل عثمانيون إلى القاهرة ٢٢١ ام، يحملون تهنئة السلطان العثماني باعتلاء برسباى عرش السلطنة المملوكية في العام السابق، واغتبط برسباى بمقدمهم وبما احضروه معهم من هدايا ثمينة، رد عليها بأثمن منها حسبما يتطلبه الآيين المملوكي. لكن هذه الهدايا لم تصل إلى "ابن عثمان"، إذ وقعت في أيدي المتجرمة في البحر الأبيض من أهل قبرص، وإخوانهم في القرصنة وقتذاك. غير أن ذلك لم يمنع السلطان مراداً الثاني من أن يبعث ٢٢١ م إلى برسبباى هدايا فخمة صحبة رسل عثمانيين مرة أخرى ، من باب التهنئة على ما أحرزت حملتان مملوكيتان من نصر في جزيرة قبرص. وأقام أولئك الرسل بالقاهرة حتى عادت حملة مملوكية ثالثة من قبرص سنة ٢٢١ م، مكللة بآيات النصر، وفي ركابها عدد من الأسرى بينهم ملك القبارصة نفسه، وهو جانوس الثساني لوزنيان.(١)

<sup>(</sup>١) د. محمد مصطفى زياده: المرجع السابق، ص ٢٠٠٠.

أرسل برسباى قاصده إلى مراد الثاني للتعرف على أحــوال العثمانيين ومعاركهم مع المجر "انكروس" (۱) وغيرهم. فرد عليه السلطان العثماني بكتــاب مع رسوله في ۱۶۲۷م (۱۰ ذي الحجة ۱۳۸هـ) حكى له فيه أخبار انتصــار العثمانيين على المجر عند نهر الطونه واستيلائهم على قلعتين من قلاعــهم. (۱) ويقال إن الغيرة التي أثارها مشهد الأسرى القبارصة في مصر، هي التــي أدت بالسلطان مراد الثاني أن يرسل إلى برسباى ۱۶۲۸م (۱۳۸هـ) خمسين أسـيراً مسيحياً إثر انتصاره على المجر عند الطونة. (۱)

وقد ظل الجانبان العثماني والمملوكي يتبادلان رسائل الصداقة والمحبة. فكلما تحقق نصر لأحد الطرفين على عدوه، سارع إلى ايفاد رسول من عنده إلى الطرف الآخر يبشره بفتح الإسلام المبين.

عندما تيسر للعثمانيين فتح قلعة سلانيك. "هي أحصن القـلاع الأفرنجيـة وأصعب الديار الحربية، وهي والقسطنطينية توأمان في كونهما منبعي الكفـر والضلالة في أيدي الكفرة الفجرة". أرسل السلطان العثماني قاصده إلى السلطان المملوكي يزف إليه بشائر النصر، ويخبره أيضاً بانتصاره على حاكم المملكــة الأرناؤوطية. (1)

<sup>(</sup>١) اتكروس أو اتكيروز أو انظروس: اسم أطلقه الشباتيون على شعب المجر، ويشسيع استعباله أسي النصوص التاريخية العربية في العصور الوسطى.

 <sup>(</sup>٢) أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ١٨٥ – ١٨٨١.

<sup>(</sup>٣) د. محمد مصطفى زياده: نفس المرجع، نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٨٨ب ــ ٢٩١.

ولا أدل على قوة الصداقة والعلاقات الطيبة المتينة بين مراد الثاني وبرسباى، من أن الأول بعث رسوله إلى الثاني في ١٤٢٧م (٨٣١هـ) يستشيره في أمر الصلح بينه وبين ملك بني الأصفر (١) من المماليك المجرية "الأنقروسية" لمدة ثلاث سنوات، وفي شرعية دفع الأفلاق للجزية. (١)

أشار برسباى على السلطان العثماني بالامتثال بما قال عـز مـن قـائل "الصلح خير" ونصحه بعقد الصلح مع من يرى أن الصلح معهم أنفع وأخذ الجزية من البعض الآخر إذا رأى أنها صائبة، كما سبق في عهد الرسالة مـع مشركي مكة المكرمة. (٦)

وهكذا ظل الجانبان يتبادلان رسائل التهنئة والفتوح. فأرسل مراد الثاني كتاباً مصحوباً ببعسض التحف والسهدايا إلى چقمق (١٤٣٨ ١٥٥٣ ١٥ عكتاباً مصحوباً ببعسض التحف والسهدايا السيدايا الماع چقمت (١٤٣٨ ١٥٥ ١٥ على العسرش. ١٤٨٨ چقمق من جانبه بتهنئة مراد بفتح قلعة سمندره وتخريب بلغراد وكوهيسن وطمشوار وانتصاره على اللاز (الصرب) وبني الأصفر. (١)

تاريخ الدولة العدانية

<sup>(</sup>١) بنو الأصفر: أطلق العرب على اليونانيين "بني الأصفر". وقد ورد في الحديث ذكر السنزاع بيسن العرب وبني الأصفر وفتح حاضرتهم القسطنطينية. كما أطلق تعبير "ماوك بني الأصفر" علسى أمسراء التصاري، وخاصة أمراء الروم. وأطلقت هذه التسمية وهي "بنو الأصفر" بعد ذلك علسى الأوروبييسن علمة وأوربيي الأندلس خاصة.

<sup>(</sup>ترجمة دائرة المعارف الإسلامية، م٣ ص٢٠٤٦١). والمقصود ببني الأصفر هنا المجرا.

<sup>(</sup>٢) أحمد قريدون: نفس المرجع، ورقة ٢٩٥١، ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد قريدون: نفس المرجع، ورقة ١٢٩٧ ــ ٢٩٨ب.

<sup>(</sup>٤) أحمد أهريدون: المرجع المعالجي، ورقة ٢٠٦ب ــ ٣٠٥پ.

وفي ٢٠ من ذي الحجة ٨٤٣هـ أرسل جِقمق رده على هذه الرسالة. وقد ضمت التحف والهدايا التي صاحبت الرسالة، المصحف الكوفي القيّم الذي كُتـب بخط عثمان بن عفان رضي الله عنه(١)، مما يبرهن على مدى ما بلغته الصداقـة بين السلطانين.

وعلى أثر انتصار العثمانيين سنة ١٤٤٤م على جيوش الصليبيين في مدينة وارنه (ببلغاريا الحالية)، أنفذ مراد الثاني خمسين مملوكاً وخمسة من الجواري البيض وكمية من القماش على سبيل الهدية إلى چقمق ليبرهن له على مدى ما تحقق على أيدي العثمانيين من فتوح إسلامية. (١)

وبعد وفاة مراد الثاني بالسكتة القلبية في ٥ فبراير ١٤٥١م، تولى العرش بعده ابنه محمد الثاني الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم الدوم

كانت بلاد الروم في ذلك الوقت قاصرة على القسطنطينية وضواحيها ومحاطة بأملاك العثمانيين. ولم يكن خارجاً عن الحكم العثماني في آسيا

أحمد أوريدون: نفس المرجع، ورقة ٥،٣ب ــ ٨،٣٠.

 <sup>(</sup>۲) السخاوي: التير المسبوك فيل السلوك، مخطوط بعكتية أياصوفيا باستانبول تحت رقم ۳۱۱۳، ورقسة
 ۱۹۰ ـ ۱۹۱ ـ ۱۹۱٠.

<sup>(</sup>٣) بطلق "ستانقورد شو" أحد المؤرخين المعاصرين المشاهير على الفترة التي تمتد من حكم السلطان محمد الفاتح السي نهارية حكم السلطان سليمان القاتوني (١٠٥١هـ ١٥٠١م = ٥٠٨ـ ١٤٠٩هـ)، وتشمل السلاطين محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القاتوني أوج (قمة) القوة الشمانية Apogee of Ottoman Power)

الصغرى غير جزء من بلاد القرمان ومدينة سينوب ومملكة طرابزون الرومية. (١)

#### الصلح مع بعض الدول:

اعتادت إمارة قرمان على أن تتخذ موقف العداء من العثمانيين، كلما سنحت الفرصة. (۱) فقد قام حاكمها إبراهيم بك بنقض الصلح الذي كالنافة، واستولى الفريقين، بعد أن تولى هذا السلطان الشاب العرش وتحالف مع البنادقة، واستولى على علائية، ثم أخذ يحرض بكوات الأناضول على الدولة العثمانية ويمدهم بالجنود والعتاد الحربي، مما حدا بالسلطان أن يتحرك بنفسه من أدرنه على رأس قواته لمحاربة القرمانيين، وترك فرق الروملى العسكرية تحت قيادة دايى قراجه باشا تحسباً لهجوم محتمل من هونيادي. لم يثبت إبراهيم بك أمام السلطان الذي تقدم في أراضيه وأرسل إليه أحد العلماء ويدعى "مُلا ولى" لعقد الصلح. فوافق السلطان، بشرط أن يترك إبراهيم المناطق التي استولى عليها قبل موقعة وارنه في عهد مراد الثاني، وأن يمد العثمانيين بالجنود في حروبهم ومعاركهم.

وأثناء عودة السلطان وهو بالقرب من بروصـــه عارضـــه الانكشــارية، وطلبوا منه توزيع منحة الحرب عليهم بموجب القانون، لأنها أول معركة تحدث

<sup>(</sup>١) محمد قريد: المرجع السابق ص١٠٥٨ه.

<sup>(</sup>Y) يعتبر القرمانيون في عداد الذين ورثوا ملك السلاجقة عندما انقرضت دولتهم، وكسان أبناء قرمان أكبر وأقوى دولة في الأناضول بعد الدولة العثمانية. (انظر الجزء الثاني من ترجمة د. لحمسد السعيد سليمان لتاريخ الدول الإسلامية، تأليف ستائي لين بول).

في عهده. غضب السلطان من هذه الجرأة، لكنه انصاع لمطلبهم، وبعد عدة أيلم عزل بعض قوادهم وأجرى بعض التعديلات في صفوفهم.

وبعد أن وصل السلطان إلى أدرنه، عقد صلحا مع هونيادي الوصي على عرش المجر لمدة ثلاث سنوات، وأعاد إليه كروشاواج (آلاجه حصار) بموجب ذلك. كما جدد معاهدة الصلح مع الصرب، وأعاد إلى أمير ها ابنته دسبينا Despina (مارا) التي سبق أن أرسلها إلى مراد الثاني لكي يتزوجها. وخصص لها دخل أحسن منطقة عند حدود الصرب للصرف على كل احتياجاتها. ثم ترك منطقة چورلي للإمبر اطور البيزنطي، لقاء استمر ار احتفاظه بالأمير أورخان بن سليمان بن بايزيد الصاعقة، كما سبق أن تعهد له قبل الحرب مع القرمان بدفع ثلاثمائة ألف آقچه من حاصلات قره صو المجاورة لسلانيك، نظير ذلك. وفضلا عن ذلك جدد المعاهدات مع الأفلاق (الفلاخ) وجزر مديلايي وساقز ورودس وبعض البلاد الأخرى كالبندقية.

ويبدو أن السلطان محمد الثاني عقد هذه المعاهدات، لكي يتفرغ لعمل الترتيبات اللازمة لفتح القسطنطينية، ولكي يأمن شر هذه القسوى عندما يهم بفتحها.

### فتح القسطنطينية

### محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية:

يجدر بنا قبل أن نتناول فتح القسطنطينية وكيف تم، أن نتحدث \_ في اليجاز \_ عن محاولات الفتح التي جرت من قبل المسلمين قبل عهد السلطان محمد الثاني.

كان فتح القسطنطينية أملاً إسلامياً منذ أن قامت الدولة الإسلامية. وقد عبر عن هذا الأمل، الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي يبشر بفتحها ويحث عليه: وهو: "لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش فلك الجيش"(۱). ومنذ ذلك التاريخ قامت عدة محاولات، من قبل الحكومات الإسلامية طوال ثمانية قرون، لتحقيق هذا الأمل.

فقد حاصرها معاوية بن أبي سفيان سنة ٣٤هـ (٢٥٤م)، في خلافة ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وفي عهد بني أمية رتب أول الخلفاء معاوية بن أبي سفيان أمر فتح القسطنطينية براً وبحراً، كما رتب ما عُرف بالصوائف والشواتي. وفي سنة ٧٤هـ (٢٦٧م) سار فضالة الأنصاري على رأس جيش كبير، ثم أمده بقوة على رأسها يزيد بن معاوية. وحاصر الجيش القسطنطينية، وهو الحصار الأول في خلافة معاوية. وقد بذل القائدان فضالة ويزيد جهوداً جبارة لفترح المدينة العظيمة. ولكنها فشلت بسبب مناعة حصون المدينة ودفاع قسطنطين الرابع(١).

القاهرة ١٩٥١

<sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث النبوي الشريف، في:

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.

<sup>-</sup> الإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر الصقلاتي.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري.

<sup>-</sup> مسند الإمام أحمد بن حنيل.

<sup>-</sup> الجامع الصغير للسيوطي.

الظر: د. سالم الرشيدي: محمد القاتح، ص٢٧ ،

الشاهرة ١٩٧١.

<sup>(</sup>٢) د. على إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام ص ٢٧٩، ٢٨٠،

وفي سنة ٤٨هـ (٢٦٨م) جهز معاوية جيشاً آخر لفتح القسطنطينية برأ وبحراً. وكان هذا الجيش بقيادة سفيان بن عوف، وخرج معه عبد الله بن عبس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو أبوب الأنصاري. وأمر معاوية ابنه يزيد على الجيش، فساروا حتى بلغوا القسطنطينية، فاقتتل المسلمون والروم. ولم يستطع جيش العرب فتح القسطنطينية، لمتانة أسوارها، ومنعة موقعها، وفتك النار الإغريقية بسفن المسلمين (١). وقد استشهد في المعركة الصحابي الجليل أبو أبوب الأنصاري، ودُفن شمالي المدينة. وقد عثر العثمانيون على قبره عند فتح القسطنطينية، فأمر السلطان محمد الفاتح ببناء جامع كبير بجرواره. وقد جرت العادة بعد ذلك ابتداء من عهد سليمان القانوني، أن يتقلد كمل سلطان عثماني جديد سيف منشئ الدولة العثمانية عثمان، في جامع أبي أبوب الأنصاري.

هذا، ولم تتوقف محاولات معاوية عند هـذا الحـد، بـل إن الأسـطول الإسلامي في خلافته حاصر المدينة سبع سنوات، ما بين سنتي ٥٤، ٦٠هـــ (٦٧٣، ١٧٩م) وكانت هناك حملة برية في نفس الوقت بقيادة عبد الرحمـن بن خالد، وكان برفقته يزيد بن معاوية القائد العام للحملتين. وقد تحققت بعـن الانتصارات البحرية القليلة، لكن الحصـون المنيعة للمدينة استعصـت علـي الفتـح. وكـان من نتيجة هذه المعـارك استشهاد القـائد عبد الرحمن، وتولـي

<sup>(</sup>١) د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام، السياسي والديتي والثقيافي والاجتماعي، جــــ١، ط٥، ص٠٨٥،

<sup>(</sup>٢) د. على إيرافيم حسن: المصدر السابق، ص٢٨٠.

سفيان بن عوف القيادة مكانه. وبعدها عادت الجيوش والأساطيل دون تحقيق الهدف، بناء على استدعاء الخليفة (١).

وحُوصرت القسطنطينية سنة ٩٨هـ (٢١٦م) في عهد سابع خلفاء بنسي أمية، سليمان بن عبد الملك. فقد أرسل هذا الخليفة أخاه مسلمة على رأس جيش كبير لفتح هذه المدينة. وشجعه على ذلك ما قبل أنه قد حدثه بعض العلماء بال الخليفة الذي يفتح القسطنطينية اسمه اسم نبي. ولم يكن بين خلفاء بني أمية قبله من اسمه اسم نبي غيره (١٠). لذلك أعد حملة لم يعد مثلها من قبل. وإظهار ألاهتمامه بها رحل إلى مرج دابق ليكون قريباً منها، ويستطيع إيصال المؤن في أقرب وقت. أما الأسطول البحري، فكان تحت قيادة أمير البحر عمر بن هبيره. سار مسلمة عبر آسيا الصغرى، حتى وصل إلى عمورية، وكان حاكمها أنذاك ليو الأيسوري(١٠)، فحاصرها، ولكن ليو نجا من الموت بحيلة، ولم يتمكن مسلمة من فتح القسطنطينية، وخسر خسارة فادحة. ثم مات سليمان وخلفه عمر بن عبد العزيز، فأرسل يستدعى الجيوش المحاصرة للمدينة سنة ١٠٠هـ (٨١٧م)، نظراً لعدم نجاحها في الفتح وإصابتها بالخسائر الكبيرة (١٠).

وفي عهد عاشر بني أمية هشام بن عبد الملك، حُوصرت المدينـــة ســنة الله ١٢١هــ (٧٣٩م)، ولكن دون جدوى.

<sup>(</sup>١) انظر: د. إبراهوم الجدوي: الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية ص٥٥،٥١، القاهرة ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول: العبون والحدائق في أخبار الحقائق، جـــ، ص٢٤، مكتبة المتتبي ببخداد ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جــ، ص٩٦، طعاه ١٩٢٥هـ

<sup>(</sup>٤) د. إبراهيم العدوي: الأمويون والبيزنطيون، ص ١٩١، القاهرة ١٩٥٢.

وهكذا رغم المحاولات الكثيرة المستمينة، لم يتمكن بنو أمية من فتح القسطنطينية، لحصانة موقعها، وشدة فتك النيران الإغريقية.

وفي عهد العباسيين، قام المهدي ثالث الخلفاء بتجهيز حملة كبيرة سنة الماء (٢٨١م)، وضع لقيادتها أمهر قواده يزيد بن مزيد الشيباني والربيع بن يونس<sup>(۱)</sup>. تقدمت الحملة في آسيا الصغرى، فوصلت من أنقره إلى نيقوميديا، شم توقفت عند بلدة خرسوبوليس، وأصبح الطريق أمامها مفتوحاً إلى القسطنطينية. ولكن الإمبر اطورة "ايريني" الوصية على عرش ابنها قسطنطين السادس، تمكنت من عقد الصلح مع الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد نظير دفع الجزية (۱).

ولكن الصلح لم يدم طويلاً، فقد نقض الإمبراطور البيزنطي تقفور العهد سنة ١٨٧هـ (٨٠٣م)، فجهز هارون الرشيد جيشاً كبيراً لمحاربته. ولما وصلت هذه القوات مدينة هرقلة قبالة مدينة القسطنطينية، ثاب الإمبراطور إلى رشده، ووافق على دفع الجزية المقررة التي رفض دفعها.

وخطط المأمون سابع الخلفاء العباسيين، لفتح عمورية والقسطنطينية، وتوطيد العرب البدو في آسيا الصغرى بلداً بلداً مع سير الفتوح، ولكن الأجل لم يمهله، فمات سنة ٢١٨هـ (٨٣٣م). وخلفه المعتصم فقويت لديه الفكرة، خاصة وأن البيزنطيين هاجموا أعالي الفرات، واعتدوا على ثغور الجزيرة. فتوجه الخليفة إلى عمورية، وتمكن من فتحها سنة ٢٢٣هـ (٨٣٨م). وقد قرر

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك، جـ٨، ص١٥١،

القاهرة ١٣٢٦هـ.. يقداد ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) د. شاكر مصطفى: دولة بني العباس، جـ ٢، ص ٢،٣٠

المعتصم بعدها أن يتحرك إلى القسطنطينية، ولكن الفتن ثارت فجأة في بــــــلاه ومنعته من تحقيق غرضه (١).

وهكذا أخفق العباسيون، كما أخفق من قبلهم الأمويون والخلفاء الراشدون، رغم كل هذه المحاولات العديدة التي بلغت إحدى عشرة مرة قبل المرة الأخيرة، إذا أضفنا محاولات العثمانيين أيضاً. فقد حاول الخلفاء الراشدون مرة، وحساول الأمويون خمس مرات، ثم حاول العباسيون ثلاث مرات، فالعثمانيون مرتين، وفتحت في الثالثة.

### الاستعداد لفتح القسطنطينية:

عندما تحرك السلطان محمد بنفسه لتأديب أمير القرمان إبراهيم بك على نقضه للعهود، لم يضع في حسابه الموافقة على الصلح معه. ولكن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع انتهز الفرصة أثناء هذه المعركة، وأرسل للسلطان بعض الرسل بكتاب، يطلب فيه زيادة مخصصات الأمير أورخان، أو إطلاقه في الروملي. قابل الرسل الصدر الأعظم خليل باشا أولاً كما تقتضى المراسم، وطرحوا عليه الأمر، فعاملهم بعنف (١).

أخبر الصدر الأعظم السلطان بما حدث، فثارت ثائرته مما بدر من الرسل.

Istanbul 1940

<sup>(</sup>١) المسعودي (أبو الحسن): مروج الذهب ومعلن الجوهر، جـــ، ص٩٦، القاهرة ٣٣٠هــ

<sup>(2)</sup> Ducas: Rum Tarihçisi, Mirmiroğlu Tercümesi, s. 236

ويذكر إدوارد جيبون، أن الصدر الأعظم خليل باشا هدد الرسل تهديداً صريحاً، بقوله: "أيها الرومان الحمقى المساكين، إننا نعرف حيلكم، وإنكم لتجهلون الخطر الذي ينتظركم! إن الصبر لن يطول، فالعرش العثماني مشغول بفاتح شاب لا تقيده قوانين ولا تعترضه عقبات. فلم تبحثون عن شيء يلقصى الرعب في نفوسنا عبثاً أو يهددنا بطريقة غير مباشرة؟ تذكروا الراحل أورخان. ادعوا الهنغارين من خلف الدانوب لمواجهتنا. جندوا ضدنا أمم الغرب. وتأكدوا أنكم ستلقون الفناء العاجل بإثارتكم لنا"(۱).

وطلب السلطان مقابلتهم له، وعندما جاءوا إليه، أحسن لقاءهم، ولاينهم في القول، لكي يفوت الفرصة على الإمبر اطور. ثم وعدهم بتنفيذ مطالبهم، مظهراً لهم الإخلاص والوفاء. وقرر لهذا عقد الصلح مع القرمانيين، لكي يتفرغ للإمبر اطور (۱).

كانت مدينة القسطنطينية وما جاورها من الضواحي والمناطق التابعة للبيز نطيين، تشكل عائفاً يقيد حركة العثمانيين المتنقليان بيان أراضيهم في الأناضول والبلقان إلى حد ما. فالمدينة وما جاورها تجعل من الصعاب على العثمانيين السيطرة الكاملة على الروملي. وقد أصبح فتحها ضرورة ملحة، لتمكينهم من الاحتفاظ بما فتحوه في البلقان، ووصلوا فيه حتى نهر الطونه. ويمكننا أن نوضح ذلك بمثال بين من عهد السلطان مراد الثاني خاصة: كانت السفن البيز نطية والسفن الصديقة لهم مثل سفن البابا وسفن البندقية، تسيطر على المنطقة الممتدة من البسفور إلى الدر دنيل أثناء معركة وارنه 1888م

<sup>(1)</sup> Edward Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, vol.7, p.59 London 1900

<sup>(2)</sup> Ducas: Aynı Eser, s. 237

(٨٤٨هـ). فاضطر مراد أمام ذلك، إلى الاستعانة بسفن جنوه عدو البندقية، لنقل قواته وعتاده الحربي إلى الروملي، نظير أربعين ألف دوقه. ومنذ ذلك الوقت فكر السلطان في إقامة قلعة مقابل قلعة الأناضول، ولكن الأجل لم يمهله. وعند عودة السلطان محمد الثاني من حربه ضد القرمان، وجد مراكب الفرنجة تسيطر على البوغاز، فأمر ببناء قلعة تقابل قلعة الأناضول، أثناء عبوره إلى الروملي. (١)

وهكذا أكدت التجارب العثمانيين \_ وهم الذين لا يملكون أسطولاً قوياً \_ ضرورة فتح القسطنطينية. ولهذا بدأ العمل في قلعسة الروملسي (روملسي حصاري)(۱) أو حصن بوغاز كسن (پوغاز كسن حصاري)(۱)، بناء علسي أمر السلطان، لمنع كل أنواع المساعدات التي قد تصل من البحر الأسود للبيزنطيين، ولضمان حرية المرور للعثمانيين عبر الشاطئين. ولم يكد السلطان يصل بعد حربه ضد القرمان، حتى أصدر أو امره بإنشاء القلعة. فبُدأ العمل على الفور عند أضيق مكان في البوغاز في مواجهة قلعة الأناضول(۱).

ولما علم قسطنطين الخبر، أرسل رسله إلى أدرنه، بعد أن نبههم إلى عدم الحديث بشيء عن موضوع أورخان. وطلب منهم الملاينة في القول مسع السلطان، وإقناعه بالعدول عن إنشاء القلعة. وصل الرسل إلى أدرنه، وقسابلوا

<sup>(</sup>۱) عاشق باشا زاده: تواریخ آل عثمان، ص۱۶۱ ابن کمال: تواریخ آل عثمان، جـ۷ ص۲۰، ۳۰ مخطوط بمکتبة نور عثمانیة باستانبول.

<sup>(</sup>٢) انظر الوحة قلعة الروملي ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) معناها الحصن المتحكم في البوغاز.

Ducas: Adigeçen Eser, s. 238- Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, cilt l, s. 230-235 (4)

السلطان، ثم عرضوا عليه الأمر. فرد عليهم قائلاً: "إنني لا أقدم على شيء به مساس بالمدينة. أما حسارج نطاق المدينة، فلا يوجد مكان محسرم على، ولهذا فلا ماتع من إقامة القلعة. عندما اعتدى المجسر (الهنغاريون) على المناطق المجاورة لوارنة في عهد أبى، تحرك أبى من الأساضول لمواجهة العدوان. ولما هم بالعبور إلى البر الأوروبي، اعترضته السفن الأفرنجية والبيزنطية، ومنعته من العبور، فاضطر أبى للاستعانة بالأسطول الجنوي. إن إمبراطوركم يعلم مدى العناء الذي واجهه مراد الثاني في العبور. لقد كنت فتى مغيراً في ذلك الوقت أنتظر قدوم أبى في أدرنه والمسلمون في قليق واضطراب، بينما كان الإمبراطور فرحاً ومسروراً بما يحدث. ولم يكد أبى بعبر الماء بصعوبة وعناء، حتى أقسم أن يقيم قلعة على البر الأوروبي في مواجهة الماء بصعوبة وعناء، حتى أقسم أن يقيم قلعة على البر الأوروبي في مواجهة تمنعوني من تحقيق ذلك، الست قادراً على تنفيذ ما أريد في بلادي؟! اذهبسوا الني إمبراطوركم، واخبروه أن السلطان الحالي يختلف عن سابقيه. ومسا لسه يلمكنوا من تحقيقه، يستطيع هو أن ينفذه في سهولة ويسر!" (١)

تفقد السلطان المكان المقرر لإنشاء القلعة بنفسه، واطلع على الرسم المقرر تنفيذه. وتأكد من الخطة، ثم بدأ العمل في الإنشاء في ٢١ مارس ٢٥١م (جمادى الأولى ٢٥٨هـ) عند أضيق نقطة في الخليسج في مواجهة قلعة الأناضول التي أمر السلطان بترميمها. وقد كلف محمد الثاني ثلاثة من الوزراء بمراقبة التنفيذ، وهم: خليل باشا وزغنوس باشا وصاروجه باشا، وقسم بينهم العمل؛ وجعل الوزير شهاب الدين مشرفاً على تنفيذ المشروع ككل. وقد الشترك

انظر

<sup>(1)</sup> Ducas: Adigeçen Eser, s. 240
Zuhuri Danişmend: Adigeçen Eser, cilt 4, s. 220-229.

في العمل في القلعة عدد هائل من العمال يربو على سنة آلاف عامل، يتناوبون العمل تحت إشراف المهندس المعماري مصلح الدين، في حراسة ثلاثين سفينة حربية ومجموعة كبيرة من سفن الشحن استدعيت على عجل من ميناء غاليبولي، تفادياً لما قد يحدث من تعرض السفن المعادية لعملية البناء، خاصـة وأن القلعة تطل على مجرى السفن. وقد انتهى العمل بالقلعة خلال أربعة أشهر أي في أو اخر يوليو ٤٥٢م (نهاية ربيع الآخر ٨٥٦هـــ)(١). ومن الجدير بالذكر أن السلطان نفسه شارك في عملية البناء، لكي يعطى دفعة قوية لحركة التشبيد. وبمجرد الانتهاء ملأ القلعة بالأسلحة والذخيرة ونصب فوق أبر اجها المدافع الضخمة. وعين فيروز أغا محافظاً عليها. وجعل معه أربعمائة محلرب انكشاري، وقد قام محمد الثاني بنفسه بتفقد أسوار القسطنطينية وخنادقها، لمدة يومين كاملين. ثم أمر بترك قوة استطلاع صغيرة حول المدينة، ورجع في أول سبتمبر إلى أدرنه، بعد أن أوصى فيروز أغا بألا يسمح بمرور أي سفينة مــن البسفور إلا بعد أن تتزل أشرعتها وتؤدي رسوم المرور، فإن امتعست أطلق عليها المدافع وأغرقها. وقد تصادف أن مرت إحدى سفن البندقية بعد صـــدور هذه الأوامر، وأبت أن تتزل أشرعتها أو تطيع الأوامر الصادرة إليها، فأمر محافظ القلعة بإغر اقها(\*).

<sup>(</sup>۱) هامر: دولت عثمانية تاريخي، ترجمة عطا بك، م٢، ص ٢٩٠٥ استانبول ١٣٢٩هـ Ducas: Adigeçen Eser, s. 342 ابن كمال: المرجع المعابق، ص ٣٠٠.

بِبِلْغَ سمك حائط القلعة ٢٠ قدماً ، وارتفاع برجها ٣٠ قدماً ، وهي على شكل مثلث يعلو كل ضلع أيه برج كبير. Ducas, s. 246.

<sup>(2)</sup> Ducas: Adigeçen Eser, s. 246-248

ولما عاد السلطان محمد إلى أدرنه، أمر كلاً من المهندس مصلح الدين وصماريجه سكبان والمهندس أوربان المجري (١) ــ الذي هرب من استانبول أثناء إنشاء قلعة الروملي ولجأ إلى العثمانيين ــ بإجراء تجربة واسعة بالنخيرة الحية، لاختبار مدى صلاحية القلعة للصمود أمام أي هجوم. ثم سارع ــ تلافياً لأي مواجهة مع الدول الأخرى ــ بتجديد المعاهدة التي عقدها مع البنادقة (١٥٤١م)، على الرغم من أنه كان على علاقة حسنة مع الجنوبين خصوم البنادقة.

حل الشتاء، وأخذ السلطان يتحين الفرصة للتفكير في الخطوات القادم....ة التي سيتخذها لفتح القسطنطينية. ورغم ما واجه العثمانيين في المعارك الصليبية الثلاث السابقة، إلا أن محمد الثاني صمم على الفتح، رغم اعتراض الكئيين الذين تعللوا بالخسارة الفادحة التي ستنالهم من جراء مواجهة صليبية جديدة. ثم تسلم خريطة للقسطنطينية، وأخذ يرسم عليها المواقع، وما يلزمها من معدات عسكرية، ويحدد أماكن الألغام وأماكن وضع السلام على الأسوار. وانتهى من أفكاره وخططه هذه خلال أربع وعشرين ساعة (٢).

وفي هذه الأثناء أحس الإمبراطور بالخطر الشديد، فأرسل رسله إلى الدول الأوروبية، لتجديد طلب العون والمساعدة الذي سبق أن قدمه لهم، وأثناء قيام السلطان ببناء قلعته، ولكن أوروبا التي منيت بالهزيمة في معركتين

<sup>(</sup>۱) أوريان: مهندس مجري ماهر، كان يعمل بالقسطنطينية، ولكن الإمبراطور لم يقدر مهارته حسق قدرها، فهرب والنجأ إلى السلطان محمد الثاني، وعرض عليه مواهيه، فسر منه الملطان وأكثر مسن مكافأته، وأمره بصناعة المدافع التي برز في صناعتها، وكلف آخرين بصناعة القذائف لسها. ومما تجدر الإشارة إليه أن أوريان هذا أمد السلطان بمطومات عن أسوار القسطنطينية.

(أحمد مختار باشا: فتح جليل قسطنطينية ص١٠١، ١٠٣، السناتيول ١٣١٦هـ.)

<sup>(2)</sup> Ducas: Adigeçen Eser s. 250-252

صليبيتين ضد العثمانيين في وارنه ١٤٤٤م (٨٤٨هـ) وقوصوه الثانية ١٤٤٨م (صليبية صليبية (٢٥٨هـ)، خلال أربعة أعوام، لا يمكن أن تجازف هذه المرة بمعركة صليبية جديدة وهي لا تضمن العاقبة، خاصة وأنها فقدت ثقتها في جان هونيادي السذي قاد معركة قوصوه الثانية، وهُزم فيها شر هزيمة.

استغاث الإمبراطور البيزنطى قسطنطين دراجازيس بأوروبا، ولكن المصالح لعبت دوراً هاماً في تلبية النداء. فقد وافق هونيادي نائب ملك المجرعلى المساعدة نظير منحه سلوري أو (مسوري) (١). ولم يكن أمام الإمبراطور إلا أن يوافق على ذلك. كما اشترط الباب نقو لا الخامس على قسطنطين لقاء المساعدة، أن يوافق على تتفيذ ما دار في مجمع فلورنسا بخصوص توحيد الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، ويأمر بقرراءة اسم البابا في كنيسة أيا صوفيا(١). وأن يوافق على قدوم البطريق جريجوريوس الذي عُزل سنة أيا صوفيا(١). وأن يوافق على قدوم البطريق وأن يطلب من البابا إرسال بعض الأشخاص المهمين إلى القسطنطينية لإزالة الخصومة القائمة بين الكنيستين (١).

وافق الإمبر اطور على مطالب البابا، وقام بـــإجراءات تنفيذهـا، واهتم بالمطلب الأخير. وقد أرسل إليه البابا الكاردينال البولونــي رومـــي الأصـل ايسيدور Isidore بناء على طلبه. اصطحب الكاردينال معه خمسين رجلاً، شم استقل بهم سفينة جنوية وقصد جزيرة ساقز، وتوجه من هناك وبرفقته عدد أكبر

<sup>(</sup>١) مدينة تقع على بحر مرمرة إلى الجنوب من القسطنطينية.

 <sup>(</sup>٢) بني قسطنطين الأكبر (٣٠٦ ــ ٣٣٣م) كنيسة أياصوفيا في ٨ نوفمبر ٢٢٤م

<sup>(3)</sup> Ducas: s. 212-214.

<sup>(1)</sup> كان ايسيدور رئيساً لأساققة روسيا لمدة طويلة في السابق. وهو ضمن الشخصيات البارزة التسي حضرت مجمع فلورنسا. (Ducas: s. 264).

من اللاتين إلى القسطنطينية، فوصلها في نوفمبر ٢٥٢م. واستُقبل استقبالاً رسمياً حافلاً، لدى وصوله.

كان قسطنطين در اجازيس وعدد قليل من رجال الكنيسة يفضلون توحيد الكنيستين، ولكن الكثرة كانت ضد هذه الفكرة، كما كان الشعب لا يرحب بالتوحيد أيضاً. كان جرانتك نوتاراس وجناديوس على رأس المعارضين. وبأمر من الإمبراطور كان جناديوس يقيم إقامة جبرية في كنيسة پانتوكراتور، لأنه من معارضي فكرة توحيد الكنيستين. وعندما علم بقدوم ايسيدور إلى القسطنطينية، احتج على ذلك بتعليق ورقة على باب الكنيسة التي يقيم بها، كتب عليها: "اتركوا الاستعاثة بالله، والتجاوا إلى الفرنجة". وقد اشتدت معارضة الناس للكائوليك، بعد أن قرأوا هذا الاحتجاج. ورغم ذلك، أقام ايسيدور المراسم الدينية التي تدل على وحدة الكنيستين في أياصوفيا في ١٢ ديسمبر ٢٥١ م. وقد ازداد احتجاج الشعب على هذه المراسم، لدرجة أنهم رفضوا أخذ الخبز المقدس الذي يدل على الوحدة عندما ورغ عليهم. وقد عبر أهم رجل بعد الإمبراطور قسطنطين وهو جراندك نوتاراس عن احتجاجه الشديد بهذه العبارة البليغة: "خير لنا أن نرى قلنسوة اللاتين" (١٠).

أخذ الإمبراطور بعد ذلك يعد العدة للدفاع عن القسطنطينية، فأرسل الرسل إلى كل طرف لإحضار المأكل والمشرب واللوازم الضرورية لمقاومة الحصل المرتقب. فأحضر أربعة سفن كبيرة من جزيرة ساقز محملة بانواع الأطعمة المختلفة كما حصل على الذخيرة وبعض الأطعمة والفدائيين من الموره(٢).

<sup>(1)</sup> Ducas: s. 264.

<sup>(2)</sup> Ducas: s. 257.

## فتح القسطنطينية:

بعد أن انتهى السلطان محمد الثاني من بناء القلعة، أمر فرقة من الجنود بعمل نقط مراقبة حول القسطنطينية من البر، لمنع أي شخص من دخول المدينة أو الخروج منها، وفي نفس الوقت استدعى الإمبراطور البيزنطى مواطنيه من الخارج، ثم أغلق مداخل المدينة البرية، وترك مداخلها البحرية، وانتهز الروم هذه البادرة العدائية من جانب السلطان، فهاجموا القرى التركية الواقعة على ساحل البحر، وأسروا بعض أهاليها وقتلوا البعض الآخر، فرد السلطان محمد على ذلك بنصب المدافع أمام القسطنطينية فنصبت على بعد خمسة أميال من المدينة في شهر فبراير ١٤٥٣م (١).

وقبل نقل المدافع أمر السلطان القائد قراجه باشا ومعه قوة مكونـــة مــن عشرة آلاف جندي بالاستيلاء على القلاع البيزنطية، ميسورى وأخيولى وويــزه وبيجادوس وغيرها. فاستولى عليها دون قتال، أما قلعة سليورى فلم تُسلم إلا بعد معركة حامية(٢).

وبدأ السلطان محمد اعتباراً من أوائل مارس ١٤٥٣م يرسل الفرامين لولاته، لكي يخبرهم بأن اعتزم فتح القسطنطينية، ويأمرهم بالانضمام للجيش الذي يُعد لهذا الغرض، فوفدت عليه قوات كثيرة التحقت بالجيش.

<sup>(</sup>١) اشترك في جر كل مدفع ستون ثوراً. وشارك مائة جندي في إزلاق كـــل مدفع. وقد أقيمـت الجسور الخشبية على عجل في الأماكن الرخوة التي مرت بها المدافع. (Ducas: s. 258).

<sup>(</sup>٢) ابن كمال: المرجع السابق، ص٩٣.

وقد استرعى انتباهه احتمال قيام أخوى قسطنطين توماس وديمتريوس أميري المورة بمساعدة أخيهما، فأمر طراخان وابنيه أحمد وعمر بالإغارة عليهما، لكسر شوكتهما.

بعد أن اطمأن السلطان إلى اكتمال استعداداته، تحرك من أدرنه قــاصداً القسطنطينية في يوم الجمعة ٢٣ مارس ١٤٥٣م (١٢ ربيع الأول ٨٥٧هـ)(١).

وصل محمد الثاني إلى موقع يُقال له كشان، ثم توقف هناك في انتظار عبور قوات الأناضول من بوغاز چناق قلعة (الدردنيل). وبعد عبور هذه القوات، استمر في السير قاصداً القسطنطينية، فوصلها في ٥ أبريل (٢٥ ربيع الأول). وفي اليوم التالي (الجمعة) حاصر المدينة، واشترك الأسطول العثماني في عملية الحصار (١). ولكنه لم يتمكن من دخول القرن الذهبي لأن البيزنطيين سدوا مدخله بالسلاسل، لمنع الأسطول العثماني من إكمال تطويق القسطنطينية وإحكام الحصار حولها.

قام الإمبراطور بترميم أسوار المدينة منذ أن أحس بالخطر، وأحكم غلق أبوابها البرية (٢). وقد جاء لنجدته جستنياني الجنوى في ٢٦ يناير ٤٥٣ م، ومعه

<sup>(</sup>١) احمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ١٥٠٠.

 <sup>(</sup>۲) ابن تغرى بردى: حوادث الدهور ص۲۷۷ مخطوط بمكتبة أياصوفيا باستانبول، رقم ۳۱۸۰ أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ۳۰۳پ

<sup>(</sup>٣) مدينة القسطنطينية ثلاثية الشكل، يقع الجانب الجنوبي منها على بحر مرمره، والجانب الشمالي على القرن الذهبي، أما الجانب الثاث وهو الغربي فيريط المدينة بأوروبا بريساً. وتحيط بالمدينة الأسوار من كل جانب، فضلاً عن أن الجانب الغربي يحيط به سوران عظيمان. يبعد كل منهما عن الآخر مسافة خمسة عشر أو عشرين متراً. وقد أقيمت أمام السور الثاني (الخارجي) خنادق تبعد عن السور مسافة سبعة أمتار على عمق سنة أو سبعة أمتار. ويبلغ ارتفاع السرور الثاني (الخارجي) عبد مسترا، يحيه أمتار ونصف المتر، وعرضه متران. أما السور الأول (الداخلي) فيبلغ ارتفاعه الثنا عشر مسترا، يح

سفينتان عسكريتان كبيرتان وسبعمائة محارب، ونظراً لشهرة هذا القسائد، فقد عينه الإمبراطور قائداً عاماً، وعهد إليه بالدفاع عن الأسوار التي يتوسطها الباب الأوسط المسمى باب (طويقيو)، وقد وعد الإمبراطور القائد جسنتياني بأن يقدم له جزيرة لمنوس، إذا تمكن من تخليص القسطنطينية من الحصار (۱). وقد دفع الحماس جستنياني أن يغير موقعه بعد مدة من بدء الحصار، وينتقل لمواجهة كثافة الحصار التي ازدادت في المنطقة الممتدة من باب أدرنه (أدرثه قابي) إلى باب (طويقيو) في الأسوار الغربية، وهي أضعف منطقة في الأسوار، وقد اصطحب معه أربعمائة جندي مدرع وثلاثمائة بحار (۱).

أما البابا، فقد أرسل أثناء الحصار ثلاث سفن حربية كبيرة ومائتين من الجنود وبعض المهام واللوازم، وأعلن أنه يقوم بتجهيز ثلاثين سفينة أخرى (٢). وفضلاً عن ذلك، أرسل جنويو جزيرة ساقز سفينتين وسبعمائة محارب، وجاءت من جنوه سفينة واحدة وثلاثمائة جندي، كما وصلت قوات من أسبانيا ومن الجزر (١).

(Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, s. 470-)

Chalcondyle: Histoire de la decadence de L'Empire grec et l'Etablissement de celui des Turcs, P. 169

وعرضه خمسة أمتار. ويأسوار القسطنطينية أبواب كثيرة، أكبرها ما بوجد في الجانب الغربي، يسمى
الشمالي منه باب أدرنه (أدرنه قابي) والأوسط يسمى باب (طويقبو) وكان يسمى باب القديس رومان
(سان رومان) سايقاً والجنوبي يدعى الباب الصحري الثالث (أوجنجي عسكر قابي)

وقد حار الإمبراطور البيزنطي ماتويل الثاني وتردد في أي السورين الفربيين يتخذ منه خطاً للدفاع، عندما حاصر مراد الثاني القسطنطينية ٢٢٤ م (٣٥ /هـ) واستقر رأيه في النهاية على أن يتخذ من كليهما خطأ للدفاع.

<sup>(1)</sup> Ducas: s. 266

<sup>(2)</sup> Feridun Dirimtekin: Istanbul'un Fethi, s. 139

Istanbul 1949

قریتو وولوس: تاریخ سلطان محمد خان ثانی، ترجمة قاروایدی آفندی، ص ۲۱ (من نشریات (تـــاریخ عثمانی انجمنی مجموعه سی)

<sup>(4)</sup> Pachymeres: Istanbul Tarihi, Ali Şevket Tercûmesi, s. 195

Istanbul 1872

كان كثير من الجنوبين الذين يمارسون التجارة مع البيز نطيين يقيمون بحي غلّطه. وعندما أحسوا بالخطر الذي سيصيبهم من جراء الحصار، أرسلوا في طلب قوة عسكرية من جنوه، فجاعت إليهم قوة مكونة من سفينة حربية واحدة محملة بخمسمائة مقائل. وقد سيطرت على هؤلاء عقلية التجار، فأرادوا أن يتحالفوا مع الطرف الأقوى. وأرسلوا للسلطان محمد سراً بينما كان في أدرنه قبل الحصار، يطلبون تجديد معاهدات الصداقة المعقودة بينهما، فوافق السلطان على ذلك، مقابل تعهدهم بعدم الاشتراك في الدفاع عن القسطنطينية وقت الحصار!

وزع السلطان محمد جنوده أمام السور الغربي للمدينة على النحو التالي: الجناح الأيمن ويتكون من جنود الأناضول تحت قيادة أمير أمراء الأناضول اسحق باشا ومحمود باشا، ويواجه الجزء الذي يمتد من الجنوب عند بحر مرمره ويمتد حتى طويقيو. والجناح الأيسر ويتألف من جنود الروملي تحت قيادة أمير أمراء الروملي "دايي قراجه باشا" ويواجه الجزء الذي يمتد من الشمال عند القرن الذهبي حتى باب أدرنه. أما القلب ويتألف من عساكر الانكشارية والجنود المختارة، فكان تحت قيادة السلطان نفسه، ويواجه الجزء الذي يمتد مسن باب

أرسل السلطان محمد عديداً من رسائل الفتوح إلى بعض الحكام المسلمين بعد الفتح، ذكر فيها السدول التي شاركت مع البيزنطيين في الحرب ضد العثمانيين، فقال عنها فسي رسسالة لجهانشساه: "جنويسز {جنوه} وقطلان وونديك {البندقية} ورودس وفرنسا وغيرها.

وقال في رسالة أخرى اسلطان المماليك إينال: "وهم (البزنطيون) مستكبرون على أهل الإيسان منتاصرون بالجزاير الغربية مثل رودس وقطلان وونساديك وجنويسز وغيرهم مسن أهل الشرك والطنيان". (أحمد قريدون: المرجع المعابق، ورقة ١٢٢٠، ١٣٣٩).

ملحوظة: تقع قطلان Catalonia شمال شرق أسباتها وتطل على البحر الأبيض المتوسط، وهي تضم أربعة أقالهم هي: برشاونة واريدا وجيرونا وترجونا. وشعبها من اللاتين ويسمى قطلان Catalans. (أنظر ص ١ ٥ ١ ٤. Encyclopaedia Britannica Junioir vol

<sup>(1)</sup> Ducas: s. 267

ادرنه إلى طويقيو. وقد نصبت أضخم المدافع العثمانية في المنطقة الممتدة مسن القرن الذهبي حتى طويقيو، ووضع أضخم مدفع فيها شمال طويقيو بقليل (١). وقُسِّم جنود المدفعية إلى أربع عشرة فرقة: ثلاث فرق عند أقصى الشمال مسن السور أي عند القرن الذهبي، وفرقتان أمام السور جنوب المنطقة السابقة عند الباب المقوس (اكرى قابى) وفرقتان أمام باب أدرنه، وأربع فرق أمام باب طويقيو، وثلاث فرق أمام باب سليورى الذي يقف أمامه الجناح الأيمسن مسن الجيش (١). أما منطقة "غَلَطة" التي يقيم فيها التجار الجنويون، فقد أرسل السلطان قوة عسكرية تحت قيادة زغنوس باشا، لكي ترابط حول أسوارها وتراقبهم.

ويقدر المؤرخون الأوروبيون المعاصرون لفتح القسطنطينية عدد القوات العسكرية العثمانية التي اشتركت في الفتح بمائة وخمسين ألف أو مائتي ألف جندي (٢). ولكن إسماعيل حقي لا يؤيد هذا التقدير، ويرجح عدد الجيش العثماني الذي اشترك في الفتح بمائة ألف أو مائة وعشرين ألف جندي، مع العلم بان قسماً من هذا الجيش أقام حول أسوار غلطه تحت قيادة رغنوس باشا(٤).

ويقدر عدد قطع الأسطول العثماني بمائة وخمسين قطعة بحريسة بين صغيرة وكبيرة. ولكن المؤرخين البيزنطيين يزيدون العدد إلى الضعف أو أكثر. وكان سليمان بك بلطه أو غلى يقود الأسطول. وقد قام منذ توليه القيادة بالاستيلاء

<sup>(1)</sup> Feridun Dirimtekin: Adigeçen Eser, s. 137

<sup>(2)</sup> Feridun Dirimtekin: Ayni Eser, s. 138 Hammer: Adigeçen Eser, cilt s. 281

<sup>(3)</sup> Ducas: s. 250 - Hammer: cilt 2, s. 82,371

<sup>(4)</sup> Ismail Hakki: Adigeçen Eser, cilt 1, s. 473

على بعض القلاع المنتشرة في جزر بحر مرمره، التي ينتظر أن تتقض على مؤخرة الأسطول العثماني، أو تساعد المدينة على فك الحصار.

أما الجيش البيزنطي، فيقدر عدد الجيش العامل فيه بخمسة آلاف، ويقدر عدد من هم تحت السلاح بأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعين، وتشير المصادر إلى أن القوات الأجنبية التي جاءت لنجدة قسطنطين من البندقية وجنوه وجزيرتي كريت وساقز، وأسبانيا ومقاطعة بروفانس بفرنسا تقدر بثلاثة آلاف جندي، أما القوات البحرية سواء منها البيزنطية أو الأجنبية، فيقدر عددها بالفي مقاتل.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير أورخان العثماني ابن محمد چلبى الذي كان يعيش لدى قسطنطين، اشترك في المعارك ضد العثمانيين. وكان يقود قوة تقدر بستمائة محارب تركي وعدد من الرهبان المتطوعين، وقد عهد إليه بالدفاع عن المنطقة الواقعة بين (قوم قابى) وصماتيه جنوب المدينة على بحر مرمره،

ويقدر المؤرخون قوات الدفاع البيزنطية كلها بما لا يقل عن خمسة عشر أنف جندي (١).

قسم الإمبراطور منطقة الأسوار إلى سبعة وعشرين موقع دفاع، خُصص لكل موقع قائداً. وقام هو وجستنيانى وكانتاكوزين بقيادة الموقع الذي يواجه قلب الجيش العثماني عند طوبقبو. أما الأسطول، فيقدر عدد قطعه بتسمع وثلاثين قطعة بيزنطية وأجنبية. شاركت فيها جنوه بثمان قطع والبندقية بخمس عشرة

<sup>(1)</sup> Feridun Dirimtekin: Adigeçen Eser, s. 63-68.

والجمهوريات الإيطالية بست والباقي من بعض البلاد الأخرى ومن البيزنطيين. وقد قامت هذه القطع بغلق مدخل القرن الذهبي بالسلاسل في ٢ أبريل سنة ١٤٥٣م بناءً على أوامر الإمبراطور (١).

بدأت ترتيبات الحصار العثماني في ٦ أبريل ١٤٥٣م، واكتملت يسوم ١١ منه. وقبل أن تبدأ المعارك أرسل السلطان محمد القائد العثماني محمود باشا إلى الإمبراطور، طالباً منه تسليم المدينة حقناً للدماء، كما تقتضي التقاليد الإسلامية. ولكن الإمبراطور أقسم على الدفاع عنها، أو دفع الجزية بموجب معاهدة صلح توقع بين الطرفين. وبناء على ذلك بدأ الحصار الفعلي اعتباراً من ١٢ أبريل ١٤٥٣م (٢ ربيع الآخر ٨٥٧هـ)، وتحرك الأسطول العثماني في مواجهة ميناء القسطنطينية.

بدأ المدفع الكبير الذي صنوب تجاه طوبقبو يطلق قذائفه المدوية، وقد خارت قوى أهالي القسطنطينية المعنوية أمام هذه الضربات المتلاحقة على حد قول المؤرخ البيزنطي المحاصر نقو لا باربارو، فقد كان هذا المدفع يطلق سبع أو ثمان دفعات من القذائف الحجرية في اليوم(١). وقد أخذ الناس كرد فعل للمفاجأة، يحملون صور العذراء ويطوفون بها في الشوارع، وفي اليوم العاشر للحصار انفجر أحد المدافع الكبيرة فيمن يعملون عليه، فاستشهدوا جميعاً، وقام المهندسون بإصلاحه في اليوم التالي، وبفضل تركيز الضربات المدفعية، أمكن إحداث عدة نقوب في بعض الأسوار، ولكن البيزنطيين رجالاً ونساء كانوا يسارعون لسد هذه الثقوب بكل سرعة، وكان الإمبراطور يتفقد الأسوار كل يوم

<sup>(1)</sup> Feridun Dirimtekin: Ayni Eser, s. 69, 70, 142

<sup>(2)</sup> Nikola Barbaro: Kostantiniyye'min Muhasara Jurnali, s. 52

بعد هدوء القصف المدفعي، ويقوم بتشجيع المدافعين (۱). وفي يروم ۱۸ أبريك تمكنت المدفعية من إحداث ثقوب في الأسوار الضعيفة عند وادي برام باشا المواجه لقلب الجيش العثماني. ولكن الجنود العثمانيين لم يتمكنوا من اجتياز هذه الثلم، أو رفع سلالم على الأسوار، نظراً لاستبسال الدفاع. وفشل الهجوم البري الأول. وقد حاولت السفن العثمانية كسر السلاسل لدخول القرن الذهبي، ولكنها فشلت أيضاً. كما فشلت محاولاتها التالية في يوم ۲۰ أبريل (۱).

علم البابا بما آلت إليه أحوال المحاصرين، فأعد مساعدة القسطنطينية، نتكون من ثلاث سفن حربية على ظهر كل واحدة منها أربعمائة محارب، شم أرسل في أعقابها ثلاثين سفينة أخرى. وقد التحقت بهذه السفن الحربية سسفينة بيزنطية واحدة محملة بالذخيرة والعتاد الحربي والمؤن من شبه جزيرة المسورة التابعة لهم. وعندما علم العثمانيون بتحرك هذه القوة البحرية، أعدوا العدة لملاقاتها. وقد عهد السلطان لقائد الأسطول سليمان بك بالتصدي لهذه السفن وتحطيمها. استقل القبطان ثمان عشرة سفينة، وتوجه للقاء المدد القادم، فلاقاه في بحر مرمره على مشارف القسطنطينية. ودارت معركة حامية بيسن الفريقين، على مرأى من السلطان والإمبراطور، تفوقت فيها سفن الإمداد بفضل إعدادها ومهارة بحارتها، وبمساعدة الرياح التي كانت في صالحها. وتمكنت في النهاية من اختراق السفن العثمانية والانفلات داخل القرن الذهبي، بعد أن أنسزل لها البيزنطيون السلاسل، ثم شدوها مرة أخرى بعد مرورها. وقد أثار هذا الفشلل السلطان، فقرر عزل سليمان بك وتعيين حمزة بك مكانه (الأدلة).

<sup>(1)</sup> Chalcondyle. Op. Cit. PP. 169,170

<sup>(2)</sup> Feridun Dirimtekin: Adigeçen Eser, s. 154-160.

<sup>(3)</sup> Ducas: s. 269, 270.

وبعد أن فشلت هذه المحاولات العثمانية الأولى، انعكس صداها على الجيش، فأصبح الموقف يستدعي عقد مجلس حرب التباحث في الأمر، خاصة وأن البيزنطيين وصلهم المدد؛ ومن المتوقع أن يستمر الحصار فترة طويلة. وقد رأى الصدد الأعظم المتخاذل خليل باشا أن يقبل العرض الذي قدمه الإمبراطور. وهو رفع الحصار مقابل جزية سنوية قدرها سبعين ألف دوقة من الذهب. ولكن خصمه زغنوس باشا وبعض القواد والعلماء رفضوا هذا العرض، وفضلوا استمرار الحرب.

كان زغنوس باشا وفرقته المكونة من خمسة عشر ألف مقاتل ترابط شمال غلطه التي يسكنها الجنويون، في منطقة بك أو غلى وفي قاسم باشا وخاص كوى حتى شاطئ الخليج وأيوان سراى. وقد صدرت الأوامر مؤخسراً إلى القائد زغنوس، ببناء جسر يربط بين الشاطئ المقابل لخاص كوى والشاطئ الأخسر، لكي ينشأ هناك ارتباط بين بك أو غلى شمال غلطه وأسوار القسطنطينية الغربية، التي يرابط أمامها الجزء الأكبر من الجيش العثماني. كما أن الجسر هام وضروري لحماية السفن العثمانية، التي قد تدخل إلى القرن الذهبي بأي وسسيلة من الوسائل. ويذكر المؤرخ البيزنطي دوكاس أن الجنويين في غلطه كانوا يمارسون سياسة ذات وجهين، فكانوا يساعدون البيزنطيين خفية في الليل، شمم في فلمرون الصداقة للعثمانيين ويمدونهم بلوازم الحرب التي يطلبونها بكميات وفيرة مثل زيت الزيتون الذي تحتاج إليه المدافع (۱).

ومن الجدير بالذكر أن السلطان محمد الثاني تنبه لنفاقهم بعد الانتهاء من فتح القسطنطينية. وقد ذكر ما حدث منهم في الرسالة التي بعث بنها لسلطان

<sup>(1)</sup> Ducas s. 275

المماليك إينال، حيث قال: كان في شط الشرم الذي يكون شمالياً منها قلعة أفرنجية جنوزية وهي المحصنة المدعوة بقلعة غلطه وهي جارة لها (القسطنطينية) متسقة النظام مملوة من المشركين الليام فلما حاصرنا قسطنطينية جاءنا أهل تلك القلعة وشددوا بنا ميثاقهم وجددوا معنا وفاقهم وقلنا لهم كونوا كما كنتم وأثبتوا على ما أنتم عليه بشرط أن لا تعينوها فقبلوا شرطنا وأطاعوا أمرنا فلما وقع ما وقع على قسطنيطينية وُجد بين القتلى والأسرى من أهل غلطه وهم قد حاربونا وبدا أنهم نقضوا ميثاقهم وأظهروا نفاقهم"(۱).

وبعد أن أقام زغنوس الجسر المطلوب الذي يربط بين جناحي الجيش العثماني، فكر السلطان محمد في حيلة لتلافي السلاسل التي وضعها البيزنطيون عند مدخل القرن الذهبي. وقد كان البيزنطيون يهدفون من وراء هذه السلاسل، إلى حماية الأسوار المطلة على القرن الذهبي، لأنها اسوار ضعيفة، وكان السلطان يدرك ذلك جيداً. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه السلاسل استعملت لأول مرة سنة ١٠٠ هـ (١٧٨م) من قبل الإمبراطور ليون، عندما قام العرب بمحاصرة القسطنطينية في أواخر عهد سليمان بن عبد الملك ٩٨هـ واستمر الحصار حتى أوائل عهد خلفه عمر بن عبد العزيز، ثم استعملت السلاسل مرة أخرى أثناء الحرب الصليبية سنة ٢٠٢م. وقد تمكن الأسطول البندقي وقتها من تحطيمها ودخول القرن الذهبي ومهاجمة المدينة من شواطئه (١٠).

Feridun Dirimtekin: Adigeçen Eser, s.142

<sup>(</sup>١) نص الرسالة بالعربية في كتاب أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٤٠أ.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١١٨،١١١ من هذا الكتاب.

أمر السلطان بعمل بكر من الأشجار الضخمة الموجودة في المنطقة، وطلب الزيت من جنوبي غلطه لدهن البكر. وفي هذه اللحظات أمر السلطان بإطلاق المدفعية المنصوبة في تلك المنطقة على السفن الراسية عند مدخل القرن الذهبي للتمويه على جنويي غلطه، كما جرت محاولات وهمية لاخستراق السلاسل أيضاً. وقام الجنود تحت جنح الظلام في ٢١ أبريل، بتزليق السفن على البكر من طويخانه شمالي غلطه على بحر مرمره، إلى "قاسم باشا" على شاطئ القرن الذهبي، ثم أنزلت في المياه. وقد أمكن نقل سبعين سفينة تقريباً في ليلــة واحدة، تحت ستار من المدفعية. ثم أخذت مدفعية هذه السفن والمدفعية الموجودة على الشاطئ المقابل لها تمطر أسوار القسطنطينية الضعيفة الواقعة على شلطئ القرن الذهبي بالقذائف. وقد اضطر الإمبر اطور أمام هذا الإجراء، لنقل بعسض الفرق إلى هذه المناطق للدفاع عنها. ولم توفق الهجمات البيزنطية التي انصبت على الجسر أو على السفن التي نُقلت إلى القرن الذهبي وباعت كلها بالفشل الذريع. واحتدم الصراع بين الفريقين في القرن الذهبي وأصيب كل منهما ببعض الخسائر في السفن وفي الأرواح. وعقد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين در اجازيس مجلس حرب، للتشاور في أمر السفن العثمانية التي نقلت إلى القبون الذهبي. فاستقر رأي المؤتمرين على وجوب التخلص من هذه السفن بمباغتتها في جوف الليل و إحراقها. و أخذ البحار البندقي جاكومو كوكـو Jacomo Coco على عاتقه هذه المهمة. وتسرب الخبر إلى جنوبي غلطه، فأبلغوه للسلطان محمد على حد قول المؤرخين الأوروبيين المعاصرين للفترة. فأخذ يستعد للمفاجأة. ولم يكد البحار البندقي يقترب بسفنه من السفن العثمانية الراسية في القرن الذهبي في ۲۸ أبريل، حتى أمطرتها مدافع الشاطئ بوابل من القنابل. فغرقت سفينة القائد في لحظات، وأصيبت بعض السفن الأخرى وفر الباقي(١).

أخذ السلطان العثماني يعد العدة للهجوم الثاني. فبدأ يعيد توزيع المدافع من جديد، بناء على ما تكشف من تجربة الهجوم الأول. وركز الهجوم هذه المسرة على منطقة القلب (طويقيو) لهدم أسوارها، ولكسن كثافسة الدفاع واسستماتة المدافعين جعلت الهجوم الثاني الذي بدأ في 7 مايو يصاب بالفشل. وقد لبى البابا والبنادقة نداء الاستغاثة الذي وجهه الإمبراطور البيزنطي إليهم في هذه اللحظات العصيبة، فأرسل البابا إليه خمس سفن في ٧ مايو، كما أرسل إليه البنادقة أسطولاً بقيادة لوريدانو(٢).

ولما لم يحرز الهجوم الثاني نجاحاً، فكر السلطان في توجيه هجمة أخبوى على مكان آخر من الأسوار، فكلف الجناح الأيسر بتوجيه الضربة هذه المرة في ١٦ مايو. ولكن الهجوم الثالث رغم عنفه، لم يحقق النتيجة المرجوة.

رأى السلطان محمد بعد ذلك أن يبدأ هجوماً شاملاً على المدينة، حتى يتمكن من اختراق الدفاع ودخولها. ولكنه قبل أن يقوم بتنفيذ السهجوم، أرسل رسوله قاسم بك اسفنديار أوغلى إلى الإمبراطور في ٢٣ أو ٢٤ مايو يعسرض عليه الصلح، بشرط: تسليم المدينة. وخروج الإمبراطور منها سالماً ومعه حاشيته وخزائنه إلى أي مكان يشاء أو يقبل حكم الموره. وخروج الأهالي مسن المدينة أو بقاؤهم فيها متمتعين بالحرية التامة. وإلا كانت العاقبة وخيمة. فأرسل

<sup>(</sup>١) د. سالم الرشيدي: المرجع السابق، ص٥٦.

<sup>(2)</sup> Dr. Halil Inalcik: Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Araştırmalar, s. 129 (Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan)

Ankara 1956

الإمبراطور بدوره رده مع رسله إلى السلطان، قائلاً: ندفع الجزية كما تقدرونها، ولا نرضى بغير ذلك. فرد السلطان على الرسل، بقوله: لا يمكن أن أبرح هذا المكان، فإما أن أفتح المدينة أو أموت تحت أسوارها. إذا أنسحب الإمسبراطور من المدينة بسلام، فإني أمنحه حكم المورة وأعطى إخوته ولايات أخرى، ونكون بهذا أصدقاء، وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة على الإمسبراطور وحاشيته ورعيته (۱).

وفي يوم ٢٥ أو ٢٦ مايو أرسل ملك المجر الشاب رسله إلى السلطان محمد، لكي يخبره بأن وصاية هونيادي قد رُفعت عنه وأصبح ملك المجر بمفرده. ويود لو أن السلطان رفع الحصار عن القسطنطينية، وإلا اضطر لمساعدة الإمبراطور، وحث أساطيل الدول الغربية لنجدته (١٠). وفي يوم ٢٧ مايو عقد السلطان مجلس حرب للتشاور في فحوى الرسالة التي وردت إليه من ملك المجر. فأشار عليه الصدر الأعظم خليل باشا برفع الحصار عن المدينة نظير جزية كبيرة تُحصل من البيزنطيين، حيث لا قبل للعثمانيين بحرب صليبية جديدة، وقد جرت عليهم ثلاثاً منها، الوبال في السابق. ولكن زغنوس باشا رد قائلاً: إن الغرب لن يساعد المدينة المحاصرة كما قال ملك المجر، وإن جاء لنجدتها، فلن يثنينا عن عزمنا شئ. ثم وافق الجميع على رأي زغنوس، وقرروا بدء الهجوم الشامل (١٠).

<sup>(1)</sup> Ducas: s. 276

<sup>(2)</sup> Feridun Dirimtekin: Adigeçen Eser, s. 177

<sup>(3)</sup> Dr. Halil Inalcik: Adigeçen Eser, s. 130.

اتخذ السلطان كافة الترتيبات في البر والبحر لشن هجوم شامل مكشف على أسوار المدينة، خاصة وأن الحصار قد طال، والوقت قد حان ولا يحتمل التأخير بعد رسالة ملك المجر، وقد تم تأخير عودة الرسل، حتى تكتمل الاستعدادات للهجوم المرتقب، أخذ السلطان يتفقد الأسوار والشواطئ، لكي يخطط للمعركة، كما أخذ يخطب في جنده ليزيد حماسهم وشجاعتهم (۱) شم بدأ القذف المركز على جميع الجهات في البر والبحر في ٢٧ مايو، وقد أحدث الهجوم عدة ثلم في الأسوار، ولم يتمكن البيز نطيون من سدها نظراً لاستمرار القصف المدفعي، وقد تقدم مراد باشا من هذه الثلم يريد اصطياد جستنياني، ولكنه فشل في مسعاه وسقط شهيداً. ولما اشتد الهجوم أشار كبار رجال الدولة البيز نطية على الإمبر اطور بالهروب، ولكنه رفض بإصرار، وتوجه لتوه إلى الأسوار، وتمكن من طرد العثمانيين الذين تقدموا من الثلم التي احدثتها المدافع (۱).

توجه الإمبراطور في ليلة ٢٨ مايو إلى كنيسة أياصوفيا ومعه كثير من البيزنطيين، وأدوا الطقوس الدينية، ثم تضرعوا لله أن يخلصهم من المأزق الذي وقعوا فيه. وكانت هذه آخر صلاة نصرانية تقالم في أياصوفيا.

وفي صباح ٢٨ مايو بدأ القصف المدفعي ينشط من جديد، وأحدث عدة تلم في أسوار طويقيو (منطقة القلب). وقد أخذت هذه النام تتسع رويداً رويداً. تسم توقف القصف وبدأ في مساء ٢٩ مايو، واستمر حتى الساعات الأولى لصباح ٢٩. وفي الصباح بدأ الهجوم المكثف، فاستمرت الضربة الأولى ساعتين

<sup>(</sup>١) انظر خريطة "أهمية موقع القسطنطينية وحصار الفاتح لها" ضمن قسم الخرائط واللوحات، رقم (١١)

<sup>(2)</sup> Kritovulos: Adigeçen Eser, s. 280.

ولم تتجح، واستمرت الضربة الثانية ساعة ونصف ولم تصل إلى نتيجة حسنة. كما أن الجنود العثمانيين الذين تسلقوا الأسوار عن طريق السلالم الخشبية قد أبيدوا بالنار الإغريقية. ثم بدأت الضربة الثالثة وكانت طويلة الأمد، وقد أبلي فيها الانكشارية بلاء حسناً. كما أن قوات الاحتياط ساهمت بنصيب كبير أيضاً. وكان السلطان في القلب يقود هذه الفرق. كما أن الإمبر اطور وجستنياتي كانسا في الطرف المقابل للقلب. وقد جُرح جستنياتي أثناء الضربة الثالثة في يده وفسي ذراعه، فانسحب من الميدان رغم إلحاح الإمبر اطور عليه بالبقاء. ويُقال أنه استقل سفينة أقلعت به حتى جزيرة ساقز (۱).

تقدمت قوات الانكشارية تحت ستار المدفعية حتى تجاوزت الخنادق إلى السور الخارجي. وقد تسلق ثلاثون منهم السور، وكان في مقدمتهم الجندي المغوار حسن أولو بادلى. وقد تمكن البيزنطيون من قتل ثمانية منهم بالسهام والحجارة. ثم أصيب حسن وسقط شهيداً من فوق السور، كما سقط معه كثيرون. ولكن الانكشارية صممت على اجتياز السور، رغم كثرة الخسائر. وتوالت المجموعات المتسلقة للسور، وأصبحت من الكثرة بحيث لسم يستطع الإغريق التخلص منهم. واستولى الانكشارية بعد ذلك على المكان الذي يقع بين السورين، وقذفوا بالمدافعين. وقد أصيب الإمبر اطور في كتفه في هذه الأونة، وسقط كانتا كوزين بجواره قنيلاً. فزع الإمبر اطور من هول الهجوم، فستر اجع هارباً، ثم سقط فتيلاً من تأثير قذيفة شديدة لحقت به (۱).

<sup>(1)</sup> Ducas: S. 284.

<sup>(2)</sup> Feridum Dirimtekin: Adigeçen Eser, S. 219. كان الإمبراطور في الخمسين من عمره عندما سقط في المعركة.

تهاوى الدفاع عن السور الداخلي لطويقيو، فتقدم الانكشارية واستولوا عليه وتقدموا بعده إلى داخل المدينة. كما تمكن جنود الجناح الأيمن من دخول المدينة بعد أن هدموا جزء من الأسوار المقابلة لـ "پاپ سيوري"، بصعوبة بالغة. كذلك تمكن الجناح الأيسر فيما بعد من اجتياز الأبواب الموجودة في الأسوار التي ير ابطون أمامها. ثم سقطت الأسوار الواقعة على القرن الذهبي بعد ساعة وتصف أو ساعتين تقريباً. وعندما علم الأمير أورخان قائد الفرق البيزنطية المرابطة خلف الأسوار الواقعة على بحر مرمره بسقوط المدينة، تسلق أحد الأسوار والقى بنفسه في فوقه، فانتحر، وعُرفت جثته فيما بعد(١).

وهكذا سقطت القسطنطينية بعد حصار دام أربعة وخمسين يوماً. وبعد أربع ضربات مكثقة في ١٨ أبريل وفي ٦ ، ١٢ ، ٢٩ مايو. سقطت القسطنطينية النبي استمرت عاصمة للإمبر اطورية البيزنطية لمدة ١١٢٥ عاماً. ودخل العثمانيون استانبول بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٩ مايو ١٤٥٣م (٢٠ جمادى الأولى ١٨٥٧هـ)(١).

كان السلطان محمد في الثانية والعشرين من عمره، عندما فتر استانبول (٦). وقد استحق لقب الفاتح عن جدارة بهذا العمل الكبير الذي كلف المسلمين كثيراً. دخل السلطان المدينة من طويقيو يحيط به لفيف هائل من

<sup>(1)</sup> Ducas: S. 291-293.

<sup>(</sup>٢) احمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٤٠، ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) لا تعرف السنة التي ولد فيها محمد الثاني بالتحديد. بقول عالى فسي كنسه الأخبار ٨٣٤ه... ، وعاشق باشا زاده ٨٣٢ه. ، وتاج التواريخ لسعد الدين ٨٣٣ ه... ، وأتورى في يستور نامسه ٨٣٥ ه... ، وأتورى في يستور نامسه ٨٣٥ ه.. ، وشكر الله في بهجة التواريخ ٨٣٥ه.. (٢٣٢م) وكان من ندماء السلطان مراد الثاني، ورأيسه أقرب إلى الصواب.

الوزراء والعلماء وكباء رجال الدولة. ثم أخذ يتجول في المدينة وهو يمتطي جواده، وينصح الجنود بالكف عن السلب والنهب. وتوجه بعد ذلك إلى أياصوفيا، وهناك نزل من على صهوة جواده. وانحنى على الأرض خاشعاً يحثو الستراب على رأسه حمدًا لله وشكرًا. وعندما دخل أياصوفيا، وجد بها البطريق وأناسساً كثيرين من المسيحيين. فنادى على البطريق وقال له: "أنت ورفاقك وكل الناس من الآن فصاعداً، أحرار آمنون على أرواحكم". ثم نادى قواد الجيش العثماني وحذر هم من تعرض أي جندي لأحد بسوء. وأمر الفاتح أحد العلماء بأن يسؤذن الصلاة العصر في كنيسة أياصوفيا، ثم أدى الصلاة فيها إيذاناً بتحويلها إلى مسجد(۱). وذهب الفاتح بعد ذلك إلى قصر الإمبراطور. وهناك قدم إليه أحسد الصربيين رأس الإمبراطور، فتعرف عليها بكوات الروم. وعندما أحضرت الجثة وُجد النسر الذهبي مرسوماً على الجورب والحذاء. وهي شارات الملك التي يتربى بها الأباطرة حسب العادات القديمة. وقد أصر الفاتح بدف نالإمبراطور وأو لاده. فأخبر وه بأنهم هربوا على سفينة جستنياني إلى الموره(۱).

ورأى الفاتح أن يهتم بشئون الروم الدينية، فأمر رجال الديـــن بانتخــاب بطريق من بينهم. فاختاروا جناديوس بطريقاً لهم، وكان من أقوى المعـــارضين لاتحاد الكنيستين. وقد خول له السلطان صلاحيات واسعة في الشـــئون الدينيــة والدنيوية.

Feridun Dirimtekin: Adigeçen Eser, S. 220-225.

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد راسم: المرجع السابق، م١، ص٤٨٤.

 <sup>(</sup>٢) أحمد مختار باشا: المرجع السابق، ص١٦٢.

وبعد أن انتهى الفاتح من ترتيب الأحوال في استانبول، عاد إلى أدرنه في ١٨ يونيو ١٤٥٣م. (١)

وقد أرّخ المؤرخون العثمانيون لهذا الفتح العظيم بـ "بلاة طيبة". ويُحسب هذا التعبير بحساب الجُمَّل، حيث يوافق السنة الهجرية للفتح ١٥٨هـ.(٢)

# فتوحات محمد الثائي التي أعقبت فتح القسطنطينية:

## (١) الصرب والبوسنة:

بعد أن فتح السلطان محمد القسطنطينية، عاد إلى أدرنة، فجاءته رسل من قبل ملك الصرب جورج برانكوفتش (يوركى في الكتب التركية)، للتهنئة بالفتح، وتقديم مفاتيح القلاع الصربية التي سبق للعثمانيين فتحها، وفي نفس الوقت كلن ملك الصرب يتباحث مع المجر للاشتراك في الحرب الصليبية التي نادى بلها البابا ضد العثمانيين.

كان أول هدف ترمي إليه سياسة السلطان محمد هو التمكين لسلطته في شبه الجزيرة البلقانية، حيث كان المجر الأشداء في الحرب يهددون ها، بحكم قربهم من تلك الديار، بأعظم الأخطار. من أجل ذلك كان لزاماً عليه أن يفتصح

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt I, s. 452-493.

بلاد الصرب، لكي يضمن لجيشه قاعدة ثابتة يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر.(١)

بدأ الفاتح يعد العدة للتحرك لقتال الصرب سنة ١٥٤ م، فعلم برانكوفتش بذلك، وأخذ يحصن قلاع العاصمة سمندره. ثم ترك الدفاع عنها لأحد قواده، وهرب هو وأولاده إلى المجر. تحرك الفاتح إلى الصرب، وضدرب حصاراً حول سمندره وأستروفيتش. لم تسقط سمندره، أما أستروفتش فقد سلمها محافظها للعثمانيين لقاء احتفاظه بحياته. ثم عاد السلطان العثماني أدراجه إلى أدرنه، وترك القائد فيروز بك، لكي يكمل فتح بلاد الصرب. جاء ونيسادي لمساعدة بر انكوفتش، واشتركا سوياً في منازلة القائد العثماني، فهزماه وأسراه، ثم قامسا بتخريب البلاد الواقعة بين ودين ونيش.

تحرك السلطان بنفسه إلى الصرب، فوجد برانكوفتش وحيداً بعد أن عساد هونيادي إلى بلاده. فآثر ملك الصرب التسليم، وقبل الاعتراف باستيلاء العثمانيين على بعض القلاع ودفع الجزية وتقديم الجنود للجيش العثماني وقست الحرب.

وفي ١٤٥٥م (١٤٥٩هـ) تحرك السلطان على رأس جيشه إلى الصرب، وحاصر مدينة نوفوبردا الشهيرة بالفضة لمدة أربعين يوماً حتى استسلمت. وكانت هذه المدينة في يد العثمانيين، ثم استردتها الصرب، واستولى بعد نلك

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان: المرجع السابق، ص٥٢٠.

على بعض المدن الصغيرة والقلاع. (١) ولم يبق أمامه في الصرب إلا الاستيلاء على بلغراد مفتاح قلب أوروبا.

وقد سبق للعثمانيين أن حاصروا بلغراد الأول مرة في عهد مراد الثاني، ولكن هونيادي تمكن من رفع الحصار عنها. وهو في هذه المرة يأتي ومعه ملك الصرب للدفاع عن بلغراد. استعد السلطان محمد لكي يقود هذه المعركة بنفسه لوقوفه على مدى صعوبتها، فتحرك من صوفيا إلى الصرب. ولما وجد ملك الصرب نفسه وحيداً، هرب إلى المجر. هذا وتعد بلغراد مدينة حصينة حيث أنها على شكل شبه جزيرة تقع عند النقاء نهري الطونة وساوا. وإذا وقعت في يد العثمانيين فإن الطريق أمامهم إلى وسط أوروبا يكون سهلاً ميسورا. لهذا قسام البابا بتحريض هونيادي على ملاقاة العثمانيين. تمكن هونيادي من تحطيم السفن العثمانية التي جاءت لتكمل الحصار حول المدينة. واشتد القتال بين الطرفيدن، وتمكن هونيادي من الحاق خسارة فادحة بالعثمانيين، حتى أن السلطان محمد وتمكن هونيادي من الحاق خسارة فادحة بالعثمانيين، حتى أن السلطان محمد من فتحها، وعاد أدراجه إلى أدرنه بعد أن استشهد من جنوده أربعة وعشرون من فتحها، وعاد أدراجه إلى أدرنه بعد أن استشهد من جنوده أربعة وعشرون ألفاً تقريباً". وقد توفى هونيادي بعد انتهاء المعركة بعشرين يوماً أي في الفاً تقريباً".

<sup>(</sup>١) تاج التواريخ أسط الدين، جــ١ ، ص٠٥٠.

تاج لطفي: ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبو الفتح: ص٧٢.

عاشق باشا زاده تارخی، ص ۱۱۷.

جورج برانكوفتش في العام التالي أي في ٢٤ ديسمبر ٢٥٧ ام، وقد قال البابا الياباب الثاني Pie متحسراً على مقتل هونيادي: "لقد ماتت آمالنا بموت هونيادي"(١).

وبعد موت برانكوفنش، تنازع أبناؤه على العرش وتصارعوا، ثم تولي أحدهم و هو لازار، لمدة عام واحد مات بعده. وتجدد الصراع على العرش مسوة أخرى. فتمكن السلطان من ضمم بلاد الصسرب للدولسة العثمانيسة ١٤٥٩م (٣٦٨هـ) ما عدا بلغراد. ثم ضُمت البوسنة إلى الدولة العثمانيسة فسي يونيسو ١٤٦٣م دون قتال.

## (٢) المورة وبعض الجزر اليوناتية:

عندما مات حاكم أثينا نريو أكسيبولي سنة ١٤٥٣م، تـــرك وراءه فتــي قاصراً، فأقيمت زوجته وصية عليه. وقد وقعت هذه السيدة في حب فتـــي مــن البندقية، ثم تزوجته. وأراد الفتى أن يتربع على عرش أثينا، ولكن ابن أخ نريـو تصارع معه على العرش. وشكــا أهل أثينا للسلطان العثماني، فأرســل قــائده عمر بن طراخان للاستيلاء على المدينة، لأن أهلها ساخطون على الطرفين، فتم له ذلك في سنة ١٤٥٦م (٨٦٠هــ).

عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين دراجازيس بحكم الموره إلى أخويه توماس وديمتريوس سنة ١٤٤٨م. كان توماس رجلاً غليظ القلب، أما ديمتريوس فكان يتصف بالدعة والميل إلى الهدوء. ولم يكد الأخوان يصلان إلى المروره، حتى قامت بينهما الفتن والمناز عات. وقبل أن يشرع السلطان محمد في فتح القسطنطينية، أرسل بعض جنوده إلى المورة، لمنع حاكميها من مساعدة أخيهما.

<sup>(</sup>١) د. سلام الرشودي: المرجع السابق، ص ١٢٨.

ولما تم الفتح، بادر الأخوان بطلب الأمان، فمنحهما الفاتح الأمان بشرط دفي الجزية. ولكن الهدوء لم يستتب في المورة، حيث تدخل في شبونها بعض المغامرين الألبان طمعاً في حكمها. واستمر الصراع بين الأطراف الثلاثة في ترة طويلة. وفد خشي السلطان من استيلاء الألبان على شبه الجزيرة، فأرسل إليهم القائد علي بن طُر اخان سنة ٤٥٤ ام، لكي يُوقف الخطر الألباني عن المرورة ولكن الوضع لم يستتب، فذهب السلطان بنفسه، واستولى على شمال المرورة وضمها للدولة العثمانية. ولم يكد الفاتح ينسحب من المورة حتى حدث نزاع آخر بين الأخوين توماس وديمتريوس، وقام الألبانيون من جانبهم بتخريب ما وصلت اليه أيديهم. فدخل السلطان المورة مرة أخرى، واستولى على بعض أجزائها. ثم خصص لديمتريوس راتباً سنوياً سخياً، وجعل له مدينة أينوس مقراً. وقد ترهب الأمير الرومي في أخريات أيامه، وتوفى في أدرنه سنة ٢٧١ ام. أما توماس فلم يكد يسمع بوصول الفاتح، حتى فر إلى شواطئ الموره، ثم مكث مدة حتى اعتراه اليأس، وقرر اللجوء إلى البابا ليطلب معونته سدنة ٢٦١ ام. ولما لم

وهكذا ضُمت المورة إلى الدولة العثمانية، كما سبق أن ضُمت أثينا أيضاً. وأصبحت اليونان تابعة للدولة العثمانية، ما عدا بعض المدن علي الشواطئ كانت تتبع البندقية، خاصة كورون وموذون وأرجوس وليبانت.

ولم تسلم هذه المدن من تعرض القائد العثماني عمر بن طراخان لها، بعد أن عُين حاكماً على المورة. وقد كان هذا العدوان باعثاً على اتحاد بعض القوى الصليبية مع البندقية ضد الدولة العثمانية مثل البابا والمجر وألبانيا، ولكن هـذا الحلف لم يكن مؤثراً، فقد تمكن القائد العثماني محمود باشا من الانفراد بالبنادقة الذين كانوا يخافون على المدن التي تتبعهم في المورة، وأنزل بهم الهزيمة تلـو

الأخرى، حتى تمكن من الاستيلاء على بعض قلاعهم في المدن المذكرة (1) وبعد ذلك تمكن العثمانيون بعد صدام طويل مع البابا ومع الجنوبين من الاستيلاء على بعض الجنر التابعة للجنوبين في بحرر ايجه لتامين سو احلهم، مثل ايمبروس (يسميها العثمانيون ايمروز) وساموتر اس (يسميها العثمانيون طاشوز) وليمنوس (يسميها العثمانيون طاشوز) وليمنوس (يسميها العثمانيون مديلي) وليمنوس (يسميها العثمانيون مديلي).(1)

# (٣) بعض مناطق الأناضول:

وجد الفاتح بعد القسطنطينية أن بعض الإمارات والدول في الأناضول تشكل خطراً على الدولة العثمانية، فبدأ يخطط للاستيلاء عليها بعد أن خاص بعض الجولات في الصرب والموره.

(1) كانت إمبر اطورية طرابزون الرومية أقوى البلاد الخارجة عن الحكم العثماني في الأناضول، وكان إمبر اطورها يحيك المؤامرات من آن لآخر ضد الدولة العثمانية، وبعد فتح القسطنطينية بثلاث سنوات أمر الفاتح خضر بلك واليه على أماسيا بالهجوم على طرابزون أيام أن كان السلطان في بلغراد، وقد تمكن القائد العثماني من التوغل في طرابزون وإلقاء الرعب في قلب إمبر اطورها يوحنا، وكان من نتيجة هذه المعركة أن اعترف الإمبراطور بالتبعية العثمانية وأقر دفع الجزية، وبعدها أخذ يوحنا يبحث عن حليف له يناصره ضد الدولة العثمانية، فوجد الأمير التركماني أوزون حسن (حسن (حسن

<sup>(</sup>١) تاج التواريخ لسعد الدين: م١، ص١٠٥، استاتبول ١٣٠٥هــ.

<sup>(</sup>٢) سعد الدين: نقس المصدر، م١، ص١٥٥.

الطويل) على استعداد لمناصرته بشرط أن ينتزوج ابنته كاترين. وافق الإمبر اطور على ذلك، وسعى لدفع بعض الإمارات الأخرى لمناصر ته مثل سينوب والقرمان. كما حاول من ناحية أخرى أن يكسب عطف البابا بإيهامه بأنه يوافق على وحدة الكنيستين الشرقية والغربية. ولم يجن يوحنا ثمرة جهوده حيث فاجأه الموت سنة ٥٨ ١م، وترك وراءه ابنا قاصراً لم يتمكن من اعتلاء العرش لصغر سنه، فتولى بعده أخوه داوود. (١) وكان الفاتح مشغولاً آنداك بالموره، فوجد داوود الفرصة مهيأة أمامه للاستعداد لمواجهة الدولة العثمانية. فأرسل رسله إلى البابا وإلى حكام أوروبا خاصة فرنسا وجنوه يحثهم علي الإعداد لحرب صليبية ضد العثمانيين. ولم يكن لجنوه مستعمرات غير مدينة أمساصره في آسيا الصغرى على شاطئ البحر الأسود وكفه بشبه جزيرة القرم، بعد أن استولى العثمانيون على غلطه في أعقاب فتح القسطنطينية. وبعد أن عاد رسل داوود ظن أن الأمور قد استتبت وأن العون سيرد إليه من الغرب ومن الشوق. فحرص أوزون حسن على الامتناع عن دفع الجزية للفاتح. ولما علم السلطان بذلك قاد جيوشه في البر وأمر محمود باشا بقيادة السفن في البحر الأسود قاصداً فتح سينوب سنة ١٤٦١م (٨٦٥هـ). (٢) وعند ذلك أحسن أوزون حسن بالخطر يقترب منه بعد أن تحرك السلطان إلى أرضروم، فأرسل أمه سارة خاتون على رأس وفد للفاتح. وقد قبل السلطان رجاء ساره، واشترط عليها ألا يساعد ابنها طرابزون وألا يغير على الحدود العثمانية. ثم زحف الفاتح نحو طرابزون ومعه

<sup>(</sup>١) أنظر: عمر فاروى: المرجع السابق، م٢، ص٥٩٥-١٩٩

ا العامة Ismail Hami Danismend: Adigeçen Eser, cilt I, s. 300-311

<sup>(</sup>٢) تاج التواريخ نسط الدين، م١، ص٨٢.

ساره، وتمكن بالجيش والأسطول من فتح المدينة والقبض على داوود في أو اخر سنة ١٤٦١م (٨٦٦هــ)، وإرساله إلى أدرنه، لكي يقضي بقية أيام حياته بها.

وفزع البابا بى الثاني لهذه العاقبة المحزنة، ونادى دول أوروبا لحرب صليبية ضد العثمانيين تبدأ من مدينة أنكون بإيطاليا تحت قيادته. ولكن الفوضى والمنازعات الداخلية التي كانت سائدة في أوروبا لم تساعد على تحقيق هذه الحملة، فخابت آمال الصليبيين.

(ب) لم يكد أمير القرمان إبراهيم بك يعلم بوفاة صهره مراد الثاني حتى شن الحرب على الدولة العثمانية، ظناً منه أن السلطان الجديد محمد الثاني لسن ستطيع الوقوف ضد زوج عمته. ولما لم يتمكن من الوصول إلى نتيجة من عدوانه، استعطف السلطان فعفا عنه. ولكن إبراهيم كان يضمر العداوة في نفسه، فاتصل بسلطان المماليك إينال وحرضه على قتال العثمانيين، إلا أنه لم يستجب لطلب الأمير القرماني. فثار إبراهيم على الدولة المملوكية واعتدى على بعض بلاد الحدود التابعة لهم، واستولى عليها. واعترضه الجيش المملوكي، ولم يكتف بإعادة ما أخذه، بل توغل في بلاد القرمان، ثم عقد الصلح بين الطرفين. وقبل موت إبراهيم ثار عليه أبناؤه السبعة وطردوه من قونية. وما لبث إبراهيم أن مامن، فتنازع أبناؤه العرش من بعده. ودام بينهم الصراع فترة طويلة واسستنجد مات، فتنازع أبناؤه العرش من بعده. ودام بينهم الصراع فترة طويلة واسستنجد بعضهم بأوزون حسن وبعضهم الآخر بالسلطان الفساتح. (١) وحدثست بأوروبا أحداث شغلت الفاتح بها مدة من الزمن، ولما استقرت الأمور هناك عاد إلى آسيا الصغرى ليقضي على إمارة القرمان.

<sup>(1)</sup> Zuburi Danişmend: Adigeçen Eser, cilt,4, s. 315-317.

وقد تمكن السلطان من قهر القرمانيين وتولية ابنه مصطفى حكم بلادهم في سنة ١٤٦٧م (٨٧٧هم). ولكن القرمانيين ما لبثوا أن ثاروا علمي الحكم العثماني، فأرسل إليهم الفاتح الصدر الأعظم اسحق باشما في سنة ١٤٧١م (٨٧٥همم) الذي تمكن بعد صراع طويل بين الطرفين من ضم الإمارة للحكمم العثماني والقضاء على شوكة القرمانيين.

(ج) أما أوزون حسن أمير الآق قيونلية، فقد تحالف مع البنادقة درءاً للخطر العثماني الواقع عليه. وقام بالاستيلاء على مدينة خرت بررت التابعة لإمارة ذى القدر التي تحظى بالحماية المملوكية، لكي يعبر منها إلى البحر الأسود، فيسهل عليه الاتصال بحلفائه البنادقة وطلب معونتهم العسكرية. غير أن سلطان مصر خوشقدم غضب من هذا المسلك، وأخذ يتودد إلى السلطان العثماني للاتفاق معه ضد أوزون حسن التركماني. وما أن علم أمير الآق قيونلية بذلك حتى أوفد أمه إلى السلطان المملوكي معتذراً عما قام به، فعفا عنه خوشقدم. (۱)

اغتر أوزون حسن بقوته، فصمم على محاربة العثمانيين والمماليك في آن واحد. فأوفد ابن عمه يوسفجه ميرزا على رأس جيش، تمكن من الاستيلاء على بعض البلاد عند حدود الدولة العثمانية. فكتب الفاتح إلى ابنه مصطفى حاكمه على بلاد القرمان يحثه على منازلة جيش يوسفجه ميرزا. التقى الجيشان في قونيه في ١٩ أغسطس سنة ٢٧٢ م (١٤ ربيع الأول ٨٧٧هـ) ودارت بينهما معركة حامية، انتهت بالانتصار الساحق للأمير الصغير مصطفى، وأسر القائق قيونلى.(١)

<sup>(</sup>١) حوادث الدهور لاين تغرى بردى، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>Y) أحمد فريدون: المرجع السليق، ورقة ٢٠٠.

أما الجيش الثاني الذي أرسله أوزون حسن بقيادة بعصض أبنائه لقتال المماليك، فقد استولى على بعض مناطق الحدود المملوكية شمال الشام، ولما جاءت أوزون حسن أخبار انكسار جيشه على يد الأمير مصطفى ابن الفاتح، أمر بسحب جيشه من المناطق التابعة للمماليك.

وفي هذه الأثناء كان السلطان العثماني قد فرغ من مشاغله في الجبهة الأوروبية إلى حد ما، فأخذ يستعد في مارس ٢٧٣ ام (شوال ٨٧٨هـ) للتحوك على الآق قبونلية. سار السلطان بالجيش شرقاً، ثم توقف عند مدينة سيواس، وأرسل فرقة من جيشه جعل على رأسها القائد "خاص مراد باشيا" لاستطلاع الموقف. وكان الأمير التركماني متحصناً في إقليم أرزنجان، ينتظر الجيش العثماني، فالتحم معه خاص مراد في معركة حامية، انتهت بغرق القائد العثماني عند فراره في نهر الفرات وأسر بعض كبار رجاله.(۱)

وما أن علم الفاتح بالنتيجة السيئة، حتى تقدم بنفسه لمواجهة أوزون حسن، وجعل في الميمنة ابنه بايزيد وفي الميسرة ابنه مصطفى واحتفظ هو بالقلب. كما جعل أوزون حسن ابنه زينل في الميمنة وابنه اوغورلى محمد في الميسرة. والتحم الجمعان في معركة فاصلة في أوتلقبلى، لقى فيها زينل حتفه، وهسرب أخوه الثاني، وخارت قوى جيش أوزون حسن فولي هاربسا، يتوعد الفاتح بالانتقام. ولكن الظروف لم تساعد الأمير التركماني، حيث ثار عليه ابنه اوغورلى محمد سنة ١٤٧٥م (٨٨٠هـ) ثم ابن أخيه من بعده، وتوفى أوزون حسن بعد ذلك. (١) فتولى بعده ابنه خليل الذي حالف العثمانيين وعقد معهم معاهدة للصلح.

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt2, s. 87-110.

 <sup>(</sup>۲) ابن ایاس: بدائع الزاری، ص۲۸۲.

# (٤) ألباتيا والأفلاق والبغدان:

(أ) كان جورج كاستريوتا (اسكندر بك) أحد الحكام المناوئين للحكم العثماني. وقد رأى السلطان محمد الثاني بعد أن فتح القسطنطينية أن يقضي على هذا الحاكم الذي كان يتحالف مع الصليبيين من أن الأخر ضد الدولية العثمانية. وقد وثق اسكندر بك في قوته، فأخذ يتصدى العثمانيين بجرأة شديدة، كلما حدثتهم النفس بالتعرض الأبانيا. قام اسكندر بك بمحاصرة مدينة بيرات الألبانية في يوليو سنة ٥٥٥ م لتخليصها من الحكم العثماني، ولكن العثمانيين تصدوا لهذه المحاولة وأوقعوا به هزيمة منكرة على يد القائد عيسى بن أورنوس وبمساعدة أكبر قواد اسكندر بك الذي فر إلى العثمانيين قبل المعركة ويدعي من جنود نابولي الذين كانوا يساعدونه.

وفي مايو ١٤٥٦ قاد مويس جيشاً عثمانياً، بغية القضاء على اسكندر بك، ولكنه فشل في مهمته. ولما قرر بعدها العودة إلى بلاده، طلب العفو من اسكندر بك، فقبل اسكندر تراجعه وخضوعه.

وجد ملك نابولى أن الألبان لا يقدرون على مواجهة العثمانيين، فأقنع البابا بأن ينادي أوروبا لكي تغيثه، فأرسلت إليه فرنسا وألمانيا والصرب بعض القوات لمساعدته.

لم تكد تهدأ نفس اسكندر بك القائد العنيد، حتى فر ابن أخته حمره بك والنجأ إلى العثمانيين، ثم قام بتحريضهم على قتال خاله. تحرك الجيش العثماني تحت قيادة اسحق بك وكان يرافقه حمزه الذي يعرف بلاده جيداً. وقد أشار حمزه على اسحق بالتوجه إلى العاصمة كرويا مباشرة، ولكن اسكندر بك خشى

أن تسقط العاصمة في يد العثمانيين، فتحصن عند بحيرة ألبولينا في انتظار الجيش العثماني، ودارت بين الفريقين معركة في سبتمبر ١٤٥٧م، أوهم في الجيال التي يجيد اسكندر العثمانيين بأنه هُزم وفر أمامهم فتعقبوه، فلقيهم في الجبال التي يجيد الحرب فيها، وأنزل بهم هزيمة منكرة، وأسر ابن أخته، ثم أرسله إلى نابولى. وقد لقب البابا كاليكست الثالث اسكندر بك بـ "القائد العام للمقام المقدس" بسبب انتصاره في معركة ألبولينا.

وبعد موت ألفونس ملك نابولى ٥٩٤ ام، لم يعد هذاك حام و لا نصير لاسكندر بك. وقد طلب البابا بى الثاني منه مساعدة فرديناند بن ألفونس على تولى العرش. كما أن أحداث الموره والصراع مع البندقية والقلاقل المستمرة في آسيا الصغرى كانت تشغل بال الفاتح وتقلق راحته. فقرر عقد الصلح مع ألبانيا، حيث لم تعد هذاك فائدة من استمرار المعارك مع اسكندر بك لوعسورة بسلاه الجبلية. وهكذا انتهت المفاوضات بعقد الصلح سنة ١٤٦١م (٥٦٥هـ)، لكسي يتفرغ كل منهما لمشاغله.(١)

لم يدم الصلح أكثر من ثلاث سنوات، حتى شرع اسكندر بك بعد عودت من إيطاليا في نقضه، بناء على إلحاح من البابا بى الثاني، وقد قام البنادقة بالاتصال بالألبان للتحالف معهم ضد العثمانيين الذين استولوا على مدينة أرجوس التابعة لهم في الموره، كما أن المجر اتفقت مع استكندر بك على محاربة العثمانيين.

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 2, s.65-67.

تحرك الجيش العثماني تحت قيادة "بالابان باشا" الألباني (الذي أبلى بلاء حسنا في فتح القسطنطينية) واصطدم بالجيش الألباني. وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من إحراز النصر على اسكندر بك، إلا أنه تمكن من أسر ثمانية من كبار قواده. ثم عاود "بالابان" الكرة على الألبان مرة أخرى وضيق عليهم الخناق، إلا أن بعض قواد اسكندر بك تمكنوا من إنقاذه من أسر محقق. وفي نفس العلما أي في ٩ أغسطس ٤٦٤ م عاد "بالابان" المهجوم علمى السكندر بك، إلا أن الزعيم الألباني تمكن من إنزال الهزيمة به. وعلى الرغم من ذلك عاد "بالابان" لدخول ألبانيا، كما دخل يعقوب الألباني على رأس جيش عثماني آخر ولكن التحرك على ألبانيا بنفسه.

دخل الفاتح ألبانيا في يونيو ١٤٦٥م (ذي القعدة ١٧٠هه)، وتمكن بسرعة من الاستيلاء على بعض القلاع، ثم تحرك حتى وصل إلى كرويا، وضرب حولها نطاقاً من الحصار. ثم وجد أن الحصار سيطول، فترك مكانه لبالابان، وعاد هو إلى استانبول. وجد اسكندر بك أنه لا قبل له بالعثمانيين، فترك الدفاع عن كرويا لأحد القواد الإيطاليين، ثم خرج منها إلى روما لطلب العون من البابا. ولكن البابا بول الثاني، كان يعاني من ضائقة مالية، فأعطاه مالاً قليلاً ودعا له. توجه اسكندر بعد ذلك إلى نابولى، فساعدته بالمال. عاد اسكندر بك في أبريل ١٤٦٧م، فوجد بالابان لا زال يحاصر كرويا، فانقض عليه فجاة وهزمه وقتله، فتغرق الجيش العثماني. (١)

<sup>(</sup>١) أنظر: صولاق زاده تاريخي: ص٥٩-٧٩.

علم الفاتح بهذه النتيجة السيئة، فقرر مواجهة اسكندر بك بنفسه. تحسرك السلطان العثماني في ربيع سنة ١٤٦٧م، ودخل البانيا بالقرب من قلعة البسان، و أمر الجنود بتخريب بعض القلاع، والاستيلاء على بعضها الآخر، فاضطربت لحوال اسكندر. (١) وقرر الدفاع عن كرويا بكل ما أوتي من قوة، ولكن المنية عاجلته في ١٧ يناير ١٨٤٨م (جمادي الثانية ٢٧٨هـ). وجاء بعده ابنه جان، وكان صغيراً لا يقدر على الحكم بمفرده. فتصارعت البندقية ونابولي على النفوذ في البانيا. وفي هذه الأثناء، عاد الفاتح إلى استانبول لكثرة مشاغله، بعد أن صمم على إعادة الكرة على البانيا عندما تسمح الظروف.

عندما قرر الفاتح إرسال الصدر الأعظم كديك أحمد باشما ١٤٧٨م (٣٨٨هم) لفتح إشقودره، قدم الصدر الأعظم الأعذار وأبدى عدم رعبتمه قمى الذهاب إلى البانيا نظراً لما سمعه من أحداث المعارك السابقة، فعزلمه الفاتح وحبسه في قلعة الروملي، وقرر الذهاب بنفسه لحسم موضوع ألبانيا.

دخل الفاتح ألبانيا، وأرسل أحمد بن أورنوس وعمر بن طُراخان على رأس القوات لفتح كرويا التي آلت إلى البنادقة بعد موت اسكندر. وقد ترك البنادقة لأمير البحر لوريدانو مهمة الدفاع عن المدينة، فأرسل إليها قوة، تمكن العثمانيون من قهر ها وفتح المدينة في أو اسط يونيو ١٤٧٨ م (ربيع الأول ١٨٨هـ). وبعد ذلك أمر الفاتح أحمد بن أورنوس بفتح إشقودره، ثم عاد هو إلى استانبول. وبعد عودته بستة أشهر تمكن أحمد من فتح المدينة في ١٤٧٩م. (١) وهكذا تمكن العثمانيون من فتح معظم ألبانيا (١).

<sup>(</sup>١) ناج التواريخ: م١ ، ص١٠٠.

<sup>(</sup>۲) تاج التواريخ: ۱۰ مص ۱۰.

<sup>(</sup>٣) الظر خريطة الأرناءوط ضمن أسم الخرالط واللوحات، رقم (١٢).

(ب) وجه السلطان العثماني نظره بعد ألبانيا إلى الإمارتين الرومانيتين: الأفلاق والبغدان. (١)

ومن الجدير بالذكر أن السلطان بايزيد الأول فتح الأفلاق ١٣٩٣م (٩٥٧هـ). لكن حاكمها مرشا الأول انضم إلى الصليبيين في حربهم ضد العثمانيين في معركة نيكوبوليس ١٣٩٦م (١٣٩٨هـ). وبعد موقعة أنقره ١٤٠٢م (١٤٠٨هـ) أعلن أمير الأفلاق استقلاله عن الدولة العثمانية. وقد تمكن محمد الأول من إعادة الأفلاق إلى الحكم العثماني ١٤١٦م (١٨٩هـ).

وبعد عامين توفى مرشا الأول، وقد تمكن ابنه دراكولا أشهر حاكم قاس وسفاك للدماء في التاريخ من تولي العرش بعده.

قام در اكو لا بعقد معاهدة صلح مسع السلطان محمد الفاتح ١٤٦٠م (٤٦٨ه)، لكي يضمن حماية الدولة العثمانية له نظير دفع الجزية. ولكنه لسم يحترم المعاهدة، وقام بالتحالف مع ملك المجر ماتياس كورفان ضد الدولة العثمانية. فقرر السلطان فتح الأفلاق وإرجاعها للحكم العثماني. وقد تحقق للعثمانيين الاستيلاء على بوخارست ١٤٦٢م (٢٦٨هـ) (١). ثم استعاد در اكسو لا الحكم مرة أخرى، إلى أن غافله أحد عبيده وقتله سنة ١٤٧٩م، فأعاد العثمانيون سيطرتهم على الأفلاق مرة أخرى. (١)

<sup>(</sup>١) يقول عنهما الأوروبيون: والأسيا ومولدالها.

<sup>(</sup>Y) يسميها العثمانيون بكرش.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبو القتح، ص١٠٩.

أما البغدان فقد تولى حكمها في الفترة مسن 1807 ـ 1008 استيفان، وكان عنيداً رفض دفع الجزية المفروضة عليه من قبل الدولة العثمانية، فأرسل إليه الفاتح جيشاً 200 م (400هـ) بقيادة سليمان باشا الخام. وقد تمكن استيفان من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش العثماني، رفعت شانه في العالم المسيحي. ولهذا قاد الفاتح الجيش بنفسه 201 م (400هـ)، والتقى مع الأمير البغداني في الأحراش، وتمكن من إلحاق الهزيمة به بشق الأنفس. (۱) وتقدم الجيش العثماني بعد ذلك في الأراضي البغدانية، وأخذ يستولى على بعض المناطق. إلا أن ظهور وباء الطاعون بين الانكشارية جعل السلطان يسحب جنوده على الفور من البغدان، بعد أن قضى بها شهرين تقريباً. (۱)

### (٥) الحرب مع البندقية:

بعد أن فتح العثمانيون القسطنطينية، وفقوا في حروبهم في ألبانيا والبوسنة والموره والجزر، وتمكنوا من الاستيلاء على إمبر اطورية طرابزون وإمسارة جاندار ودولة القرمان وإمارة علائية، فجر عليهم هذا كله حقد بعض الدول في الشرق وفي الغرب. ففي الشرق كان الآق قيونلية وفي الغرب كانت جمهورية البندقية وملك نابولي وملك المجر وعلى رأسهم جميعاً البابا. كما كسان هنساك اسكندر بك وفرسان رودس أيضاً.

وبعد أن استولى الفاتح على شبه جزيرة المـــوره ١٤٦٠م (١٨٦٤هـــ)، شعرت البندقية بالخطر على مراكزها في شواطئ الموره. فأخذت تعــد العـدة

 <sup>(</sup>۱) صولای زاده تاریخی، ۱۲۰.
 تاج التواریخ، ۱۱۲.

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt2, s.80.

الصدام مع العثمانيين. اعدت البندقية أسطولاً بقيادة لويس لوريدانو وجيشاً بريساً بقيادة برتولدو ديست Bertoldo d'Este. هاجم الجيش البري بعض قلاع الموره 1877 م (٨٦٨هـ) واستولى عليها من يد العثمانيين، كما هاجم الأسطول بعض الشواطئ بالموره واستولى عليها أيضاً. ثم تقدم جيش البندقية للاستيلاء علي كورنته أقوى مدينة في يد العثمانيين، ولكنه لم يوفق، وقُتل قائده فعاد خاسراً. وتمكن العثمانيون سنة ١٤٦٤م بقيادة محمود باشا من استرجاع بعض المدن والقلاع التي كان البنادقة قد استولوا عليها مثل أرجوس وبتراس واسبرطه.

وفي ٤٧٠ ام (٨٧٥هـ) هاجم العثمانيون جزيرة نيجربون التابعة للبنادقة، واستولوا عليها. فطلب البنادقة التحالف مع أوزون حسن ضد الدولسة العثمانية، ولكن الحلف كان مفككاً.

وتتابعت بعد ذلك الغارات التخريبية البندقية على شواطئ آسيا الصغرى ١٤٧٢م (١٤٧٨هـ)، خاصة على أنطاليا، ولكن دون جدوى. وفي ١٤٧٩م (١٤٨٨هـ) بعثت البندقية رسولها جيوفاني داريو لتوقيع الصلح مع الدولة العثمانية، وقد وافقت البندقية بموجب المعاهدة على التخلي عن أرجوس ونيجربون ولمنوس ومعظم ألبانيا، ما عدا بعض الشواطئ، ودفع جزية سنوية.

#### (٢) القرم:

كان الجنويون منذ أكثر من قرنين قد أقاموا لأنفسهم مستعمرات في شواطئ القرم وفي بعض قلاعها. وكانت كفه أهم قلاعهم في الشرق.

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 2, s. 111-125.

توفى خان القرم حاجى گراى ١٤٦٧م (١٧٨هـ)، فتنازع أبناؤه على العرش، وقد نجح منكلى كراى في تولي العرش بمساعدة جنوبي كفه وكافا الخان الجديد الجنوبين على مساعدتهم له، بأن جدد معهم المعاهدات التي تتيـــــــ لهم الاستمرار في السيطرة على كفه.

وفي ١٤٧٣م (٨٧٨هـ) توفى الحاكم النترى ماماك الذي كان ينظر في الحوال النتر المقيمين في كفه وما حولها، وتولى بعده اخوه امينك. ولم يرض كبار رجال النتار على تدخل خان القرم في تعيين وال آخر على كفه، ودعروا السلطان محمد الفاتح للاستيلاء على المستعمرات الجنوية بالقرم، فأمر السلطان كديك احمد باشا بقيادة الأسطول إلى شبه جزيرة القرم، وصل القبطان العثماني الى كفه في ١٤٧٥م (٨٨٠هـ)، وتمكن من الاستيلاء عليها في ثلاثة أيام، ولم يجد العثمانيون صعوبة كبيرة في فتح بقية بلاد القرم، وبعد الفتح عفا السلطان عن منكلى كراى، وعينه خان القرم من قبله.

وبعد فتح القرم، وسيطرة الأسطول العثماني على البحر الأسود، أصبـــح هذا البحر بحيرة عثمانية دون منازع.(١)

#### (٧) حصار رودس:

تشكل جزيرة رودس دون شك أهمية بالغة بالنسبة للعثمانيين، حيث تقسع في بحر ايجه بالقرب من الشواطئ العثمانية. كما كانت هذه الجزيرة موئل لقراصنة أوروبا. وبعد أن انتهى الفاتح من دخول القسطنطينية، أرسل إلى رئيس

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt2, s. 129-132.

فرسان القديس يوحنا برودس وهو جان دى لاستيك، رسوله لطلب الجزية، فرفض رئيس الفرسان هذا الطلب في كبرياء.

وفي ١٤٦٧م تولى بيير دوبسون رئاسة الفرسان. وكان فارساً نشيطاً استطاع أن يتحالف مع كثير من الدول المسيحية ضد الدولة العثمانية، كما ليوان عن السعى نحو الاستعداد المستمر للقتال مع العثمانيين.

أرسل السلطان قائده مسيح باشا (من أصل رومي) علي رأس أسطول كبير إلى رودس ١٤٨٠م (١٨٥هـ). ورغم الجهود الهائلة التي بُذلت لم يتمكن مسيح بأشا من فتح الجزيرة. ومنى العثمانيون بخسائر فادحة، وارتدوا عنها. (١)

### (٨) الحرب مع إيطاليا:

زادت المعاهدة التي وقعتها البندقية مع الدولة العثمانية العداء بين البندقية وبقية دول إيطاليا، خاصة جنوه ونابولي. ولم يخف البابا سيكست الرابع غضبه وغيظه من المعاهدة أيضاً.

وجد الفاتح الفرصة مهيأة أمامه لفتح بعض المدن والقلاع في إيطاليا، بعد أن قدمت نابولى بعض سفنها لمساعدة رودس. وقد كانت العداوة بين دول إيطاليا عاملاً مشجعاً على الإقدام على هذه الخطوة. قام الأسطول العثماني بالاستيلاء على جزر زنتا وكورف وسانتامورا وكفالونيا في ١٤٨٠م الم

101

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Escr, cilt 2, s. 137-140.

(۲) انظر خريطة الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد القائح ضمين قسم الخراسط واللوحات، (۲) رقم(۱۳).

وغلار بعدها ميدان المعركة سرأ إلى استانبول، حيث قابل السلطان ورجاه ان يتحرك بنفسه إلى إيطاليا لكي يرى ما فعله، ويكمل الشوط بنفسه. ولكن المنية كانت أسرع من ذلك، فقد توفى الفاتح العظيم ٤٨١ ام (٨٨٦هـ) (١).

# العلاقات العثمانية المملوكية في عهد محمد الثاني:

ظلت العلاقات حسنة بين العثمانيين والمماليك في عهد محمد الثاني. فلما علم چقمق أن السلطان محمد الثاني أرسل جنده لتأديب بعض حكم شرق الأناضول الذين يقطعون طرق التجارة وينهبون الأموال ويستبيحون قتل الأنفس، أرسل إليه رسالة شكر وتقدير على ما قام به خدمة للمسلمين. (١)

وفي ٢ صفر ٢٥٨هـ كتب السلطان محمد الثاني رده على هذه الرسلة، وأرسله من العاصمة العثمانية في ذلك الوقت وهي أدرنه إلى القاهرة. والرسلة مليئة بالمدح والثناء والدعاء لسلطان المماليك. وفيها يقدم السلطان العثماني نفسه على أنه بمنزلة الابن بالنسبة لجقماق، حيث يقول: "ومن تتمة حديث المحبة الجاري على ألسن الأحبة، أن نسبة الجناب السلطاني الأعظمي هذا المحب نسبة الأب العطوف. وإن شنت قلت نسبة مولى الموالى إلى مولى هو أطوع الموالى". (٢)

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 2, s. 133-147.

بلغت مساحة الدولة العثمانية عند وفاة الفاتح، خلال الثمان والعشرين سنة الأخيرة مسن حكمه، أي منذ فتح الفسطنطينية ١٤٥٣م وحتى وفاته ١٨١١م: ١٠٠٠م: منذ فتح الفسطنطينية ١٤٥٣م وحتى وفاته ١٨١١م: ١٨١٠م وحدها ١٠٠٠٠كم أضيفت إلى مساحة أوروبا. أوروبا ، ١١٠٠٠م في أسيا. ومساحة القرم وحدها ، ١٩٨٠م أضيفت إلى مساحة أوروبا. (Yılmaz Öztuna: Adigeçen Eser, cilt4, s. 107)

 <sup>(</sup>٢) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٧٤ب ــ ٣٧٦ــ.

<sup>(</sup>٣) أحمد قريدون: نفس المرجع، ورقة ٢٧١ ــ ٣٧٨ب.

وبعد أن تم فتح القسطنطينية، احتفات القاهرة بهذا النصر العظيم فزينت الأسواق والشوارع وأوقدت الشموع ودقت طبول النصير. وأرسل السلطان العثماني رسائل الفتوح الإسلامية لبعض الحكام المسلمين، يبشيرهم بالنصر. فأرسل لإينال سلطان المماليك ١٤٥٣ ١١٦١ م (١٥٨٥٨هـ) رسالة يشرح له فيها ما حدث. ويصف إينال في رسالته بأنه بمنزلة الأب، (١) مما يدل عليم مدى التبجيل والاحترام الذي خص به ابن عثمان سلطان المساليك. يقول السلطان العثماني عن فتح القسطنطينية: "جهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملنت فجوراً وكفراً التي بقيت وسط الممالك الإسلامية تباهي بكفرها فخراً.

فكأنها حصف على الخد الأغر : وكأنها كلف على وجه القمر

وهي محصنة صعب المرام شامخة الأركان راسخة البنيان مملوة من المشركين الشجعان خذلهم الله أينما كانوا وهو مستكبرون على أهل الإيمان متناصرون بالجزاير الغربية مثل رودس وقطلان ووناديك وجنويز وغيرهم من أهل الشرك والطغيان وحصن مسدد مشدد مشيد متسق النظام وما ظفروا(۱) به أسلافنا العظام هؤلاء السلاطين الأساطين الفخام مع أنهم جاهدوا حق الجهاد ولم ينالوا بها نيلاً. و نزلنا عليها في السادس والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة سبع وخمسين وثماتمانة. ودار بيننا وبينهم القتال أربعة وخمسين يوما وليلة. فمتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من شهر جمادي الأول هاجمنا مثل النجوم رجوماً لجنود الشيطان. قد من الله تعالى

<sup>(</sup>١) كان إينال في الثانية والسبعين من عمره في ذلك الوقت، وكان محمد الثاني في الثانية والعشرين.

 <sup>(</sup>٢) هكذا كُتبت في الوثيقة.

بالفتح.. وأول من قتل وقطع رأسه تكفورهم اللعين الكنود فأهنكوا كقوم عدد وثمود.. وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام وتشرير قت الخطية بشرف السكة والخطبة ..

وقد أرسل الفاتح مع رسوله "هديه يسيرة من الأسيارى والتعلمان والأقمشة وغيرها" ليدلل على عظمة فتحه وانتصاره على "الكفار".(١)

وفي ٢٠ ذي القعدة سنة ١٥٨هـ أرسل إينال رده على رسالة الفاتح مع قاصده برسباى الأشرفي: هنأ السلطان المملوكي السلطان العثماني في رسالته بالفتح "الذي ادخره الله لأيام سعده وهذا النصر الذي من الله تعالى به على المسلمين". وأرسل إليه هدية اليؤكد أسباب الوداد والمحبة ويوثق عرى الاتحاد والصحبة كما هو دأب السالفين الأقدمين من الحكام والسلاطين". (1)

وفي سنة ٢٥٦ م وصلت إلى القاهرة سفارة عثمانية، برسالة تنبئ عن انتصار محمد الثاني على الصربيين، في وقعة نوفوبردا وغيرها من الوقعات الدامية ببلاد يوغوسلافيا الحالية. وأرسل إينال ردا مشابها. وقبال أن يتحرك الأمير المملوكي قاني بك، وهو الذي كلفه إينال أن يحمل هذا الرد إلى البلط العثماني، شاع بالقاهرة نبأ وفاة محمد الثاني، ثم ظهر كنب هذا النبا. (") فام إينال بدق البشائر السلطانية بالقلعة ثلاثة أيام محملاً بالهدايا الكثيرة. (أ)

<sup>(</sup>١) احمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ١٣٣٨ ــ ٣٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) أجمد فريدون: نفس المرجع، ورقة ٢٠ ٣٤٠ ــ ٢٤ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) جرع السلطان محمد الفاتح في فقذه أثناء محاولته فتح بلغراد، فشاع نبأ وفاته.

<sup>(</sup>٤) د. محمد مضطفى زيادة: المرجع المنابق، ص٢٠٢.

ولكن العلاقات بين الدولتين بدأت تسوء، منذ أن تولى خشقدم حكم المماليك ١٤٦١ـ١٤٦١م (١٨٠٥مه)، نظراً لتضارب مصالح الدولتين في مناطق شرق الأناضول وجنوبه. فقد بدأ العثمانيون يولون اهتمامهم إلى الأناضول ويتدخلون في شئون بعض الإمارات التي كانت مشمولة بحماية المماليك كإمارتي ذولقادر (١) وقرمان، (١) لكن الأجل لم يمهل خشقدم للرد على هذا التدخل.

ظلت العلاقات بين قايتباى ١٤٦٨ ـــ ١٤٩٦م (٩٠٠هـ) ومحمـــد الثاني متوترة، نظراً للمنافسة التي اشتدت بينهما علـــى التدخـل فــي شــئون الإمارتين المذكورتين. وكان الموقف ينذر بالخطر بين الطرفين.

# قانون وراثة العرش:

لم يكن لوراثة عرش السلطنة العثمانية قانون ثابت يُتبع عندما يموت السلطان الحاكم أو يُعزل أو يعتزل. وهذا ما أدى إلى تصارع الأمراء على العرش منذ نشأة الدولة العثمانية، باستثناء الأمير علاء الدين وأخيه السلطان أورخان. وقد قُتل كثير من الأمراء نتيجة لإعلانهم العصيان، أو للشك في احتمال قيامهم بتمرد، أو محاولة الاستقلال ببعض مناطق البلد؛ أو سلمات عيونهم لكي يقعدوا عن الحركة. وقد أعلن بعضهم العصيان على أبيه.

<sup>(</sup>١) تُكتب في كتب التاريخ العثماني ذو القدر، وفي كتب التاريخ العربية ذو لقادر، دالهادر، ذو لغادر، دلفادر، دلفادر. ولكن ذو لقادر أقرب إلى الصواب في ظني نظراً الاتفاقها مع لهجة تلك المنطقة من الترك.

<sup>(</sup>Y) قرمان أو قرامان أو قرء مان.

وبعد أن اعتلى محمد الثاني العرش، أصحصدر قانونسه المعروف بــــ (قانوننامه أل عثمان) وأجاز فيه للسلطان قتل إخوته من الأمراء حفاظاً علي نظام السلطنة. ونص المادة الخاصة بوراثة العرش والتي وردت تحت عنوان "في بيان تنظيم القانون الخاص بشئون السلطنة"، وهو: "فلتكن السلطنة في متناول جميع ابنائي، وقد أجاز معظم العلماء للسلطان منهم قتل جميع إخوته الباقين حرصاً على نظام العالم. ولهذا فليعملوا بهذا القانون".(١)

وقد ظل هذا القانون معمولاً به إلى عهد محمد الرابـــــع ١٦٢٣ ــــ١٦٤٠م (١٠٣٢هـ)، ثم غير هذا القانون وأصبح العرش لأكبر أفراد الأسرة الحاكمة سنا،

أدى عدم وجود نظام ثابت لوراثة العرش إلى تصارع الإخوة طمعاً في الحكم أو حرصاً على الحياة. فبمجرد أن يعتلى أحدهم العسرش يقيم المذابع لإخوته خوفاً من منافستهم أو تمردهم أو تأمرهم. لقد ولَّد هذا الرعب صراعــــاً مستميتاً على الفوز بدست السلطنة، فمن لم يفز به فمصيره القتل، ولو لم يكسن لديه أي طموح في تولمي العرش. وأكبر صراع بين الإخوة من الأمراء شـــهده التاريخ العثماني، واستمر أحد عشر عاماً مسن ١٤٠٢ ١٤١٦م (٨٠٥\_٨١٦هـ)، حدث بين أبناء بايزيد الصناعقة، سليمان ومحمد وموسي ومصطفى بعد معركة "جوبوق أووه" قرب أنقرة التي هزم فيها تيمورلنك بايزيد الأول في ٢٠ يوليو ٢٠٤١م (١٩ ذي الحجة ١٠٨هـ) وأسره.

Zuhuri Danismend: Adigeçen Eser cilt 4, s. 211-222

استانبول ۱۳۳۰هـ. فاتوننامه أل عثمان، ص٧٧ (1) نص المادة بالتركية، وهر كيمسنه أولادمدن سلطنت ميسر أوله قرنداشلريني نظام عالم ايجون قنل ابتمك مناسبير. أكثر علما دشي تجويز ابتمشدر آنكله عمل أوله لر. اتظر:

وبعد أن سن الفاتح قانونه، سيطر الفزع على نفوس الأمراء، فتمكن بعضهم من الهرب إلى ممالك مجاورة خوفاً على حياتهم، أو نتيجة لإغراء حكام هذه الممالك لهم بالعمل على مساعدتهم في تولى العرش، أو بسبب خلافات دامية على الحكم. وقد أدى إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين من الإعدام والسجن أو خوفاً من العقاب، إلى تأزم العلاقات بين العثمانيين والمماليك، لأن سلاطين العثمانيين كانوا بخافون على عروشهم من منافسة هؤلاء الفارين.

. . .

وبموت أبي الفتح تتتهي المرحلة التي تحولت فيها الدولة العثمانية إلى إمبر اطورية متر امية الأطراف. وتبدأ مرحلة جديدة تُعتبر بحق العصر الذهبي لامبر اطورية آل عثمان.

والشيء الذي يسترعى الانتباه أكثر بالنسبة للعثمانيين، هو أنسهم كانوا قليلي العدد، وبنوا إمبر اطورية واسعة في وقت قصير. وقبل أن ينتهي قرن ونصف القرن من عمر دولتهم، صارت من أقوى القوى في العالم. (١)



(1) Halide Edib: Op. Cit., P. 10.

الفصل الرابع

فترة العصر الذهبي

1A31\_ .PO14 (FAA \_ APPA)



تدخل الدولة العثمانية في مرحلة العصر الذهبي في من الازدهار والنقدم، وتبلغ أقصى قوتها. فغي هذه المرحلة تتجه الفتوحات العثمانية نحو الشرق والجنوب أيضاً، وتتوسع فيهما توسعاً هائلاً، بالإضافة إلى فتوحاتها العظيمة في الغرب. ثم تبلغ قوتها أقصى مدى بلغته، حيث توالت الانتصارات الكبيرة على القوى الموجودة في المناطق المذكورة، وأصبحت لها السيادة في تلك الأرجاء. كما أصبحت لها السيطرة الكاملة على البحر الأبيض المتوسط.

# الصراع بين بايزيد الثاني والأمير جَمْ على العرش:

أنجب السلطان محمد الفاتح ولدين، أحدهما اعتلى العرش من بعده وهو المبير جمراً البيزيد الثاني (١٤٨١-١٥١٨م = ١٨٨-٨١٩هـ)(١)، والآخر وهو الأمير جمراً الزع أخاه على العرش، لأنه كان يعلم أن القانون الذي سنه أبوه سيبطبق لأول مرة حفاظاً على استقلال السلطنة ومنعاً للفتنة. وقبل أن يموت الفاتح كانت تراود الأمير أحلام العرش، فلما تمكن أخوه الأكبر بايزيد من الفور بعرش السلطنة؛ جمع "جم" جيشاً في قونيه وتحرك على رأسه قاصداً بروصه. وقد تمكن إياس باشا بمعاونة ألفين من الجنود العثمانيين من صد هجوم الأمير في البداية، لكن الأمير جم استطاع أن يستولي على بروصه في مايو ١٨٤١م، وقرئت الخطبة له فيها كسلطان وضربت السكة باسمه، وأعلن نفسه حاكماً على المناطق المجاورة أيضاً. لم يهدا لجم بال، فأرسل إلى أخيه وفداً مكوناً من سلجوق خاتون ابنة السلطان محمد جلبي ومولانا إياس وأحمد جلبي بن شكر الله سلجوق خاتون ابنة السلطان محمد جلبي ومولانا إياس وأحمد جلبي بن شكر الله

<sup>(</sup>۱) عبدما اعتلى بايزيد العرش، طلب منه الانكشارية توزيع المنح والهبات علسى الجند ابتسهاجاً بتعيينه، فأجابهم إلى طلبهم. وصارت هذه سنة لكل من تولى بعده، السى أن أبطلسها المسلطان عبد الحميد الأول (۱۷۷٤م) (۱۱۸۷هـ). (محمد فريد: المرجع السابق، ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) يكتب اسم جم في الكتب العربية المعاصرة للفترة "جمجمة".

لكي يعرضوا عليه اقتراحاً بتقسيم السلطنة، على أن يكون جـــم حاكمــا علــى الأناضول وبايزيد سلطاناً على الروملي؛ لكنه لم يستجب لهذا النداء.

استمر حكم الأمير في بروصه ثمانية عشر يوماً، ثم تركها هارباً إلى "ينى شهر" لهجوم جيوش السلطان المكثف عليه. توجه جم إلى قونيه، ولما حس باقتراب الجيوش نحوه تركها في ٢٨ يونيو ٢٨١ ام، واتجه جنوباً حيث سلطنة المماليك. عبر جبال طوروس ووصل إلى طرسوس ثم أذنه، وتوجه بعد ذلك إلى سوريا. طلب جم من أمير حلب أن يبلغ قايتباي برغبته في اللجوء إليه ومعه ثلاثمائة محارب من أتباعه، فوافق سلطان المماليك على استقباله في القاهرة متى وصل إليها.

عندما وصل الأمير إلى حلب في ١٩ يوليو من نفس العام، علم بـــايزيد الثاني بعبوره إلى الأراضي المملوكية، فأرسل إلى علاء الدين ذولقادر أمراً بالقبض على الأمير إن صادفه فيما بعد.

وصل جم إلى مصر في ٢٥ سبتمبر ١٤٨١م، فاستقبله قايتباي استقبالاً حافلاً، وعامله معاملة أبنائه، وبعد مدة من الزمن أرسل الأمير خطاباً إلى أخيه يطلب منه بعض المناطق في الأراضي العثمانية، لكنه رفض، واكتفى بتعيين راتب سنوي له قدره مائة ألف أقحه. (١)

ترك جم مصر في ١٠ ديسمبر من نفس العام وذهب إلى الحجاز مصطحباً معه أمه وزوجته لأداء فريضة الحج. ولما عاد إلى مصدر في ١٢ مارس ١٤٨٢م، عاودته أحلام السلطنة مرة أخرى. وفي تلك الأثناء، أرسل إليه

<sup>(</sup>١) أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٩١أ.

خلفاؤه من أمراء الأناضول \_ أمثال قاسم بك القراماني ومحمد بك حاكم أنقره وكديك أحمد باشا حاكم لارنده \_ يستدعونه ويعدونه بالمساعدة.

طلب جم المساعدة من قايتباي لكي يتمكن من العودة إلى نيساره. عقد السلطان المملوكي مجلساً حضره كل أمرائه، وطرح عليهم الموضوع، فوافقوا بحجة أنه إذا حدثت اضطرابات في الأناضول فستكون في مصلحة الممساليك، وعارض الأمير أزبك وحده رأيهم.

وبعد أن حصل جم على مساعدة قايتباي، ترك في مصر أمه وزوجته في ٢٧ مارس سنة ١٤٨٢م، ووصل إلى حلب في ٦ مايو، وفي يوم الأحد التاسع عشر من نفس الشهر دخل الأراضي العثمانية، فتجمع حوله زعماء الأنساضول الذين وعدوه بالمساعدة. وفي ٦ يونية تم له حصار قونية، لكنسه لسم يستطع الاستيلاء عليها لقوة حصونها ودفاعها؛ فتوغل في الأناضول حتى وصل السي أنقرة وحاصرها، إلا أن السلطان بايزيد تمكن من فك حصارها، أحسس جم بالخطر يحيط به من كل جانب فهرب، وقرر اللجوء إلى إيران لكنه عدل عسن فكرته في النهاية، وأرسل لأخيه رسولاً يطلب منه أن يترك لسه حكسم بعض الألوية؛ لكنه رفض، وطلب منه أن يعيش في القدس مقابل راتب سنوي، فلم يوافق جم على ذلك.

اقترح قاسم بك على الأمير أن يذهب إلى الروملي، حيث يستطيع أن يطلب مساعدة ملك المجر، ولم يوافقه رغبته في اللجوء إلى العرب أو العجم.

استقر رأي جم أخيراً على أن يلجاً إلى جزيرة رودس لكي يساعده رئيس فرسان القديس يوحنا على دخول الروملي ومعاودة الثورة ضد أخيه. (١)

لجأ جم إلى رئيسس الاستارية Hospitallers وبوسون ملى التفاوض فتوجس بايزيد الثاني خيفة مما قد يحدث في المستقبل، فعقد العزم على التفاوض مع دوبوسون لكي يحتفظ بالأمير عنده ويراقب تحركاته، نظير دفيع خمس وأربعين قطعة ذهبية بندقية سنوياً. وافق رئيس الاسبتارية على ذلك، ثم استقر الرأي على ترحيله إلى فرنسا فقضى فيها سبعة أعوام انتقل بعدها إلى الفاتيكان ثم إلى إيطاليا في صحبة ملك فرنسا شارل الثامن.

وفي ٢٥ فبراير ١٤٩٥م (٢٩ جمادي الأولى ٩٠٠هـ) توفى جـم فـي نابولي، فاستراح بايزيد الثاني من شره.

# حروب بايزيد الثاتي في أوروبا:

كان بايزيد الثاني ميالاً للسلم أكثر منه للحرب، محباً للعلوم الأدبية مشتغلاً بها. ولهذا سماه بعض مؤرخي الترك "بايزيد الصوفي". لكن دعته سياسة الدولة إلى ترك أشغاله السلمية المحضة والاشتغال بالحرب. (١) وكسانت أول حروبسه داخلية ضد أخيه جم كما رأينا. (١)

Cavid Baysun: Cem Sultan, s. 15-31 Astanbul 1946

<sup>(</sup>۲) يطلق Shaw (ص ۷۰) على عهد بايزيد الثاني Consolidation of the Empire أي مرطلة تماسك الإمبراطورية.

<sup>(</sup>٣) محمد أريدون: المرجع السابق، ص١٨.

بدأ بايزيد الثاني بالاستيلاء على مدينة كيلى Chilia مفتاح البغدان على البحر الأسود (١٥ يوليو ١٤٨٤م) (١٥٨هـ)، وكانت تساعده قوات من الأفلاق والقرم. ثم استولى بعد ذلك على أق كرمان والقرم. ثم استولى بعد ذلك على أق كرمان والبحر الأسود باستيلائهم على كيلى وأق العثمانيون الطريق المؤدي بين البغدان والبحر الأسود باستيلائهم على كيلى وأق كرمان. وقد أدى هذا إلى تحرك أمير البغداد استيفان، لتخليص المدنيين من يد العثمانيين، وكسر الحصار الذي يمنع وصولهم إلى البحر الأسود. كلف السلطان على باشا الخادم أمير أمراء الروملى ومعه أمير الأفلاق وقواته، بالتصدي لأمير البغدان الذي نهض لمنازلة العثمانيين.

لم يجد أمير البغدان أنه على درجة من القوة تمكنه مسن الوقسوف ضد العثمانيين، فهرب إلى بولونيا (لهستان). وتم الاستيلاء على البغدان في (سبتمبر ١٤٨٥م) (٢٥ شعبان ٩٠٨هـ). عادت الجيوش العثمانية، ورجع بعدها استيفان إلى دياره ١٤٨٦م (١٩٨هـ). وعاودته أحلام استرجاع بلاده، فتعرض له أمير سنجق سلستره بالى بك ابن مالقوج بأمر من السلطان. وتمكن من إنزال الهزيمة به، رغم مساعدة قوات من المجر وبولونيا له. لم يجد أمير البغدان أمامه وسيلة،

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakki: Geçen Eser, cilt2, s. 181.

بعد أن فتح العثمانيون البغدان، أصبحت حدودهم تصاقب بولونيا، وقد احس ملك بولونيا جون ألبيرت بالخطر، فقام بالاعتداء على البغدان (٢٩٧م) (٢٠٩هـ). ولكن القوات العثمانية بقيادة بالى بك ومعاونة أمير البغدان، تصدت للقوات البولونية المغيرة (٨٩٤م) (٣٠٠هـ)، وردتها على أعقابها. ثم تعقبتها في أراضيها واستولت على بعض المواقع والقلاع. ثم جاء موسم الشتاء، فعادت القوات العثمانية من بولونيا، بعد أن أوقفت خطرها على الأراضي العثمانية. (١)

توفى ملك المجر ماتياس كورفان (١٤٩٠م (١٩٥ه)، ولم يكن له وريث شرعي، فتصارع الأمراء على العرش. وانتهز أمراء الحدود الفرصة، فأبلغوا الدولة العثمانية. تحرك بايزيد الثاني على رأس جيشه ٢٩١م قاصداً المجر، وأثناء الطريق راودته فكرة الانعطاف نحو ألبانيا إلى أن تواتيه الفرصة. دخل السلطان ألبانيا ٢٩١م (١٩٩٨هـ)، واستولى على بعض القلاع التابعة للبنادقة هناك، ثم عاد لسماعه باعتداء الشيعة على شرق الأتاضول.

وُفقت فرنسا والمانيا والبابا ونابولي وفلورنسا في تحريض الدولة العثمانية على البندقية، لوجود عداء شديد بينهم وبين البندقية، ولكن البندقية أسرعت وأرسلت سفيرها إلى الدولة العلية، لتحاشي الصدام بين الطرفين. إلا أن هذه المساعي باعت بالفشل، نظراً لتكرار مساعدة البندقية لألبانيا ضد الدولة

<sup>(</sup>۱) تاج التواريخ، م۲، ص۷۹\_۵.

العثمانية. ورفض قبرص التابعة للبنادقة إيواء الأسطول العثماني الذي جنح على شواطئها بسبب العواصف، أثناء الحرب مع المماليك.

قرر الديوان العثماني فتح المستعمرات التابعة للبندقية في المورة، ولكي يتم للعثمانيين الاستيلاء عليها بسهولة، كلف السلطان اسكندر باشا حاكم البوسنة سنة ١٤٩٩م بالإغارة على شمال البندقية لشغلها.

تحرك القبطان كوچك داود باشا على رأس الأسطول قـــاصداً شـواطئ المورة فوصل حتى مشارف "ليبانت" بصعوبة (١)، لهبوب العواصف الشديدة على سفنه. وأمر السلطان قوجه مصطفى باشا أمير أمراء الروملى بقيـــادة الحملــة البرية على "ليبانت". وقد تمكن الجيش البري من السيطرة على المدينة وفتحــها 1899.

ثم فتح العثمانيون تعور مودون وكورون ونوارين (١٥٠٠م) (٩٠٦هــ).

استنجدت البندقية بأوروبا لمساعدتها على التصدي للعثمانيين الذين الذين استولوا على الثغور الهامة التابعة لها في المورة. فأرسطت أسبانيا وفرنسا وصقلية قواتها لمساعدة البندقية. وقد رأت هذه القوات أن تقوم بمحاصرة جزيرة مديللي، لكي تشغل العثمانيين عن الاستيلاء على أملاك البنادة. ولكن هذه المساعى باعت بالفشل، وتمكن العثمانيون من رفع الحصار عن الجزيرة. (٢)

174

<sup>(</sup>١) تعظم الأسطول العثماني في موقعة لبيانت البحرية في عهد سليم الثاني كما سنبجيء شسرحه، فسنماها العثمانيون موقعة البنه بختى أي الحظ العائر.

<sup>(</sup>Y) بَاج التواريخ، م٢، ص١١٠.

ولما لم تجد البندقية أي ثمرة من التصدي للعثمانيين ، وقعت معهم معاهدة صلح (١٠٠٢م) (٩٠٨هـ)، اعترفت فيها للعثمانيين بما استولوا عليه. وفي السنة التالية وقعت معاهدة صلح من المجر لمدة سبع سنوات (١).

# العلاقات العثمانية المملوكية في عهد بايزيد الثاني:

بدأت العلاقات العثمانية ــ المملوكية تسوء من جديد. فبعد أن تولى بايزيد الثاني عرش العثمانيين نازعه أخوه "جَم" على العرش. ولما لم يتمكن جم مــن التغلب على أخيه، هرب إلى مصر ١٤٨١م وطلب مساعدة قايتباي، فأمده سلطان المماليك بما أراد. تحرك الأمير العثماني على رأس جيش من حلب سنة ١٤٨٢م للاستيلاء على الأناضول وإرغام أخيه على التخلي عن العرش، ولهذا السبب ساءت العلاقات بين العثمانيين والمماليك إلى حد بعيد.

ظلت العلاقات سيئة بين العثمانيين والمماليك، وحدثت بينهما صدامـــات عسكرية على الحدود، أراد العثمانيون بها الانتقام من المماليك لإيوائهم الأمــير جم. وقد كان النصر في هذه المعارك في صالح المماليك.

بدأ أول صدام مسلح بين الطرفين باعتداء قام به علاء الدولة أمير ذولقادر ومعه بعض الفرق من جنود العثمانين (١٤٨٣م) (١٤٨٩هـــ) على الحدود المملوكية، فتصدى تمر از الشمسي للمعتدين واستطاع أن ينزل بسهم هزيمة فادحة، وأسر جنداً كثيراً من قوات العثمانيين. وعلى الرغم من انتصار المماليك فقد آثر قايتباي حقن الدماء، وأرسل قاصده أمير آخور الثاني جانى بك حبيب

انظر خريطة "الإمبراطورية العمائية حتى مطلع القرن السادس عشر المولادي" ضمن قسم الخرائط واللوحات رقم (١٤).

(٥٨٥ م) (١٤٨٥) ليعقد الصلح مع العثمانيين ويقدم للسلطان العثماني تقليد الخليفة العباسي بأن يكون بايزيد سلطاناً على بلاد الدولة العثمانية وما سيفتحه من "البلاد الكفرية".

التقى القاصد بعد أن عبر الحدود المملوكية ــ العثمانية، بعلاء الدولة أمر ذولقادر. فاستوقفه الأمير المذكور وأرسل ما معه من رسائل وأخبار إلى الصدر الأعظم مع مصلح الدين بك لكي يعرضها على السلطان، وحمله رسالة شخصية إلى الصدر الأعظم، قال فيها:

"عندما قدم إلينا عبدكم مصلح الدين بك، جاءنا شخص من الشام يُدعى خساير بك. وجاء قاصد الخليفة العباسي في مصر حاملاً معه رسالة. أخذ عبدكم المشار إليه الرسائل وحمل الأخبار وتوجه إلى خدمتكم لعرضها عليكم".(١)

ومن المحتمل أن تكون الخيوط الأولى لخيانة خاير بك المشهورة في تاريخ المماليك، قد بدأت منذ ذلك الوقت الذي عسبر فيسه الحدود المملوكيسة العثمانية دون علم قايتباي ورغم وجود عداء شديد بين الدولتين، واستمرت من بعد على شكل اتصالات سرية مستمرة بين خاير بك وبين بايزيد الثاني وابنسه سليم من بعده.

لم يستجب بايزيد الثاني لنداء الصلح، وقام بالاعتداء على حدود المماليك المجاورة، فسير إليه قايتباي القائد أزبك في (١٤٨٥م) (١٩٨هـ) . ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة العثماييين وأسر الحد قوادهم وهو أحمد بك ابـن

<sup>(</sup>١) الرسالة محفوظة في أرشوف طويقيق سرايى باستاتيول، تحت رقم E.6201.

هرسك. وفي العام التالي عاود بايزيد المناوشات على الحدود، فأرسل إليه السلطان المملوكي أزبك مرة أخرى.

أرسل السلطان العثماني أسطوله إلى شواطئ الإسكندرونه، (١) إلا أن عاصفة هبت عليه فأغرقت معظم قطعه. ولم تتجح خطة بايزيد الثاني في قطع الطريق على أزبك الذي استمر في تحركه حتى وصل إلى أذنه واستولى عليها. لم يهدأ بال السلطان العثماني، فأرسل حملة ثالثة ١٤٨٧م بقيادة الصدر الأعظم داود باشا وأمير الروملى "خادم علي باشا" استولت علي سيس وطرسوس وغيرها. وفي العام التالي التقى الجيشان في موقعة آغا چايرى فانتصر الجيش المملوكي، إلا أن قايتباي لم يجد الفرصة مواتية للتصدي للعثمانيين نظراً لثورة الجلبان عليه وسوء الأحوال الاقتصادية.

وفي مايو ١٤٨٩ (جمادي الثاني، رجب ١٨٩٥هـ) جاء رسول من قبل العثمانيين يعرض الصلح، إلا أن الاتفاق لم يتم نظراً لعدم جدية المساعي العثمانية التي كان القصد منها الخديعة. فقد تأكد بايزيد الثاني من اضطراب الأحوال في مصر وعودة أزبك من حلب إلى القاهرة، ووجود فرصة مواتية للثار من الهزيمتين السابقتين.

وفي أو اخر عام ١٤٨٩ م تجمعت لدى قايتباي المعلومات عن وجود حشود عثمانية قرب قيصرية، فأرسل قائده أزبك على رأس جيش للتصدي للعثملنيين. وقبل أن يحدث صدام بين الدولتين، أرسل القائد رسوله ماماى الخاصكى لبحث إمكانية عقد صلح مع العثمانيين بناء على توصيات قايتباي. ولما لم يعد القاصد،

<sup>(</sup>١) تذكر إسكندرونه في الوثائق العثمانية بكلمة "إسكندرية"، راجع وثيقة رقم E.5693 ووثيقة رقم (١) وثيقة رقم E.6671 ووثيقة رقم E.6671

أدرك أزبك عدم رغبة بايزيد الثاني في عقد الصلح، فهاجم عساكر العثمانيين في كولك واستطاع أن يجليهم عنها، ثم استولى على كواره وعاد بعدها إلى القاهرة منتصراً في ١٤٩١م (المحرم ١٩٦هـ).

لم يأمن قايتباي جانب العثمانيين، فأخذ يستعد لما عسى أن تأتي به الأيام. وأثناء عملية الاستعداد هذه قدم سنة ١٩١١م (٨٩٦هـ) رسول من قبل بايزيد الثاني صحبة ماماى الخاصكي يعرض الصلح. قبل السلطان المملوكي الصلح، وعقده في أبريل ١٤٩١م (جمادي الثانية ٨٩٦هـ).

توفى السلطان قايتباي سنة ١٤٩٦م (١٠٩هـ)، فتولى العرش من بعده ابنه محمد (١٤٩٦هـ) (١٠٩هـ). قام السلطان الجديد بإرسال خاير بك إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني، لكي يخبره بنبأ اعتلائه العرش حتى نظل علاقات الود قائمة بين الدولتين.

ظلت العلاقات حسنة بين العثمانيين والمماليك منذ وقع الطرفان على الصلح في سنة ١٩١١م وحتى نهاية عهد بايزيد الثاني ١٥١٢م. وخلل هذه الفترة اعتلى قانصوه الغوري عرش المماليك ، فزادت العلاقات بين الدولتين تحسناً، بدليل الرسائل الكثيرة والتحف والهدايا التي تبودلت بين الغوري وبايزيد الثاني.

أرسل بايزيد الثاني في أواسط صفر ٩٠٨هـ رسالة مع قـاصده حيدر رئيس السلاّحين لتهنئة الغوري بالسلطنة جرياً على العادة القديمة بين الدولتين ،

# "وذهاباً إلى المذهب المعروف، ويبعاً للرسم القديم، كما مر آنفاً وتقرر سالفاً".(١)

وقد أرسل قانصوه الغوري رده على رسالة بايزيد الثاني مصحوباً ببعض الهدايا والتحف مع أحد أمرائه الخاصكية ويدعى شجاع الدين هندوباى. وفي الرسالة يشكر الغوري الله سبحانه وتعالى على سلامة وجود السلطان العثملني، ويبين له أن سلفه قايتباي انعوج عن سبيل مصادقة بايزيد الثاني، أما هو فقد أزاح غطاء المنازعة وكشف عن وجوه المصادقة. وأصلح ما أفسده قايتباي، وأرجع العلاقات الطيبة بين الدولتين ونأى بها عن المعاداة.

ويبين سلطان المماليك في رسالته لبايزيد الثاني مخاطر فرق القزلباش<sup>(۱)</sup> على مناطق الأناضول الشرقية واعتداءاتهم المتكررة "وتوغلهم في صميم بلد

<sup>(</sup>١) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٨٩٩ب ـــ ٩٩١ب.

<sup>(</sup>Y) القزلباش: اسم أطلقه الترك على تسع قبائل من التركمان كانت تلبس قلالـــس حمــراء علــى الرؤوس، وهي: روملو وشاملو واستاجلو وتكه لو وذولقلار وأغشار وقاجـــار وورساق وصوفيــة قراباغ. والكلمة عبارة عن لفظين تركيين: الأول "قزل" ومعناه أحمر اللون والثــاتي "بــالش" ومعناه رأس. ومعنى الاصطلاح "أصحاب الرؤوس الحمراء".

استطاع الشيخ صفي الدين الأردبيلي وأولاده من بعدد مد بزعامتهم لجماعة المتصوفة والدراويش حدث الكثير من المريدين ليس في إبران وحسب بل في الولايات التركيسة فسي آسيا الصغرى والشام والعراق العربي بتأثير دعاياتهم القوية. وكان التصوف قد بدأ يشسق طريقه إلى المجتمع الإبرائي في ذلك الوقت.

وقد تحولت فرقة الدراويش التي يتزعمها الشيخ صفي الدين إلى مركز مذهبي لبت الدعوة الشيعية. وكان لممارسة شيوخ الأسرة الصفوية للناحبتين الدينية والصكرية معا الأسر الكبير في الهراز قدرتهم ونفوذهم. وقد مهد الشيخ صفي الدين وابناه جنيد وحيدر المنساخ لخليفتهم إسسماعيل الصفوي الذي أعلن قيام الدولة مستفيداً من مركزه الروحي والمعنسوي، ومستخدماً أفسراد قبسائل القزلياش الذين لا يهدفون لشيء سوى التضحية في سبيل نصرة شسيخهم ومرشدهم الكامل. ولا يستطيع دارس للعصر الصفوي أن يتجاهل دور هذه القبائل في إيجاد الكيان الصفوي.

<sup>(</sup>أنظر الفسم الأول الذي كتبه الدكتور أحمد الخولمي في كتاب: تاريخ الصفويين وحضارتـــهم ص٣٧، ٣٨ - ٤٤ - ٤٤. الفاهرة ١٩٧٦).

الأمان وبوادى الترك وبحبوحة ديار قرامان وممالك الترك. وشروعهم في غض قباتلهم وهد معاقلهم، ومسبى أطفالهم ونسواتهم". (١)

ولا أدل على حُسن العلاقات بين المماليك والعثمانيين، مسن أن بسايزيد الثاني أرسل إلى الغوري رسالة يلتمس فيها العفو منسه عسن دولتباى حساكم طرابلس الشام لما ارتكبه من أخطاء، فأجابه الغوري إلى طلبه، وطلب منسه أن ينصحه حتى لا ينحرف عن الطريق القويم مرة أخرى.(١)

تأكدت الصداقة بين الدولتين أكثر بدليل الرسالة التي حث فيها الغيوري بايزيد على محاربة القزلباش وعرض عليه المساعدة. ففي ٨ ربيع الأول ١٩١٧هـ أرسل خاير بك رسالة إلى الصدر الأعظم، بناء على أمر من السلطان المملوكي، أخبره فيها بوجوب محو "فئة الصوفية الملاحدة القزلباش" ومريديهم من "الطائفة المخذولة الأوباش" لأنهم يعيثون فساداً. وذكر له أنه أصدر أو اموه إلى أمراء الحدود للاستعداد بجنودهم، لكي يلاقوا عساكر الدولة العثمانية، ويشتركوا معها في الحرب ضد القزلباش. (")

وتُطلق الوثائق التركية والعربية التي كتبها العثمانيون والمماليك في القرن العاشر السهجري (السلامي عشر الميلادي) على إسماعيل الصفوي نقب الصوفي وعلى القزليساش لقب الصوفية وتصفهم بصفك مختلفة، منها: الصوفية الملاحدة القزلياش والطائفة المخذولة الأوياش والأوياش القزلياش الملاعين واطائفة الملاعين والطائفة الملاعين والطائفة الملاعين والطائفة الملاعين الله عليهم والطائفة المائدة الملاعين الله عليهم والطائفة المائدة الملاعين الله عليهم والطائفة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة

<sup>(</sup>١) أحمد فريدون: المرجع المعابق، ورقة ١٩٤١ ـ ١٩٤١.

<sup>(</sup>٢) احمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٩٩٤ - ٢، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الرسالة محاوظة في أرشوف طويقيو سرايي باستانيول، تحت رام E.5483.

ظلت العلاقات حسنة بين الدولتين طالما لم يكن هناك تدخل مسن جانب إحداهما في شئون الإمارات التي تقع بينهما والتي كان بعضها مشمولاً بحماية المماليك والبعض الآخر مشمولاً بحماية العثمانيين. وقد ساعت هذه العلاقات عندما حدث التدخل، وكانت الحرب بينهما سجالاً. وفي الفترات التي حدث فيها احتكاك بين القوتين المملوكية والعثمانية كان النصر حليف المماليك في الغلاب، حيث كانت قوة العثمانيين لا تزال في دور التطور والنمو.

# النزاع بين أبناء بايزيد الثاني على العرش:

كان لبايزيد الثاني ثمانية أبناء، مات خمسة منهم وهو على قيد الحياة (۱) وبقى ثلاثة عُينوا ولاة على بعض الأقاليم، عين ابنه الأكبر أحمد على أماسيا، وقورقود (۱) على صاروخان (مانيسه) ١٤٨٣م (٨٨٨هـ)، وعين أصغرهم وهو سليم على طرابزون في نفس العام تقريباً.

عندما اشتد المرض على بايزيد الثاني، أبدى رغبته في التسازل عن العرش لابنه الأكبر أحمد. ولما علم سليم بذلك طلب من أبيه أن يعينه حاكماً على إحدى ولايات الروملي، لكي يكون قريباً من العاصمة. لم يُجب سليم إلى طلبه، فظهر على رأس قوة كبيرة بالقرب من سمندرية وودين، وهدد بالاستيلاء عليهما، إن لم ينل ما أراد، ولما لم يرد عليه أحد استولى على أدرنه 101م. فأرسل إليه أبوه بعض القوات التي هزمته عند چورلى، فلجا إلى خان القسرم.

<sup>(</sup>۱) وهم عبد الله (ت ۱۶۸۳م) ومحمد (ت ۱۰۰۱م) ومحمد (ت ۱۰۱۱م) وشهنشاه (ت ۱۱۰۱م) وشهنشاه (ت ۱۱۰۱م) وعلمشاه (ت ۲۱۵۱م).

 <sup>(</sup>٢) يذكر اسمه في الكتب العربية المعاصرة للفترة قرقد أو قورقد.

وفي هذه الآونة بدأ الأب يجهز لإعلان ابنه الأكبر سلطاناً، ولكن الانكشارية التي تحب سليماً أعلنت العصيان ورفضت السلطان الجديد. وفيما الأمور تسير على هذا النحو إذ بسليم يصل إلى استانبول، فتستقبله حاميتها استقبالاً حاراً يدفع إلى إكراه أبيه على التتازل له عن العرش. وفيم الأب في طريقه إلى مسقط رأسه ديموطيقا لكي يقضي بقية أيام حياته، مات في بعض الطريق بعد أن دُس له السم بتحريض من ابنه سليم، كما يعتقد جمهور المؤرخين. (1)

تولى ياور سليم او سليم الصارم (۱) العرش في أبريل سنة ١٥١٢م (٧ صفر ١٩٩هه). لم يوافق أحمد على أن يكون سليم سلطاناً، فاعلن نفسه حاكماً على قونيه، وأرسل ابنه سليمان إلى أسكى شهر وعلاء الدين إلى بروصة لكي يخبرا الناس بأن أباهما هو السلطان الحقيقي، وعندما علم سليم بذلك وهو في بروصة جهز جيشاً وسار به لمحاربة أخيه وأو لاده. لم يستطع أحمد الصمود أمام أخيه، فهرب إلى دارنده من توابع سوريا، قام السطان قانصوة الغوري (١٠٥١هـ ١٥١م = ١٠٩هـ ١٩٢٩هـ) باستطلاع رأس السلطان سليم في إيواء أخيه عنده. ولما علم الأمير أحمد بتصرف المماليك إزاء لجوئه إليهم غضب غضب غضباً شديداً، ويئس من العودة إلى دباره، فتوجه إلى مناطق شرق الأنساضول التابعة لشاه العجم إسماعيل الصفوي. وهرب أبناؤه سليمان وعلاء الدين وقاسم

أنظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٤٤٠، ٤٤٠.
 تاريخ الدولة الطبة الشمائية، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ولد سليم ١٤٧٠م (٥٧٠هـ) في آماسيا عندما كان أبوه واليا عليها. أطلسق عليه يساور أي الصارم، وهو لا يزال صغيراً، لأنه كان عنيفاً في تصرفاته ودائم "حركة، متسهوراً غضوياً مقداماً شجاعاً.

منجاعاً.

المنجم باشي أحمد دده: صحايف الأكبار في وقايع الأعصار، جـــــــــــــــ، ورقــــة ١١٧٧ ، مخطسوط فـــي مكتبة طويقيو سرايي باستاتبول، برقم ٢٩٥٤ ولما كير صلى اللقب ملازماً لامعه.

إلى مصر ابتداء من ١٥١٢م (٩١٨هـ)، ولجأ ابنه مراد إلى بلاد فارس فيمـــا بعد.

مكث أحمد مدة لدى الصفوي، ثم عاد إلى بلاده. ولما علم سليم بعودتـــه أمر بالقبض عليه، وخنقه سنان بك في ٢٥ فبر اير ١٥١٣م في بروصة.

بعد أن اعتلى سليم العرش خنق أو لاد إخوته الذين استطاع القبض عليهم، وهم: محمد وعثمان وموسى أبناء أحمد وأورخان وأمير شاه ابني محمود في ١٥١٢ م (١٩١٨هـ)، خوفاً على عرشه. ففزع قورقود مما حدث وأرسل لأخيه خطاباً بالتركية يتعهده فيه بالولاء ويشهد الله على قوله. (١) رد سليم على أخيه موافقاً على توسلاته. (١) وبعد ذلك توجس خيفة من ردته فيما بعد، فانفذ إليه سنان بك أمير لواء منتشه، فخنقه في ١٥ مارس ١٥١٣ (٥ المحرم ١٩١٩هـ).

لقد عاصر سليم المنازعات التي حدثت بين عمه جم وأبيه بايزيد التاني، وخشي أن تتكرر هذه الأحداث من إخوته وأبنائهم.

#### فتح بلد فارس:

بدأ نشاط الشاه إسماعيل الصفوي يزداد في نشر المذهب الشيعي خلرج بلاد فارس في عهد بايزيد اثاني. وقد شجعت مجموعات العلويين الموجودة في مناطق الأناضول الشرقية الشاه على أن يرسل مريديه إلى هذه المناطق لنشر تعاليمه، وتشجيع هذه المجموعات على عصيان الحكم العثماني، تمهيداً لضم هذه

<sup>(</sup>١) أحمد فريدون: المصدر السابق، ورقة ٢٥ ه.

<sup>(</sup>Y) أحمد قريدون: نفس المصدر، ورقة ٧٧هأ.

المناطق المجاورة. وقد زلات شجاعة الشاه بعد سيطرته على إيران واستيلائه على آذربايجان والعراق، فبدأ يوسع مجال نشاطه ونفوذه. أرسل الشاه إسماعيل، "نور على خليفة" إلى شرق الأناضول، فاستولى على توقسات، وأمر بقراءة الخطبة باسم الشاه فيها، ثم تحرك حتى وصل إلى أماسيا.

امند نشاط الشاه حتى وصل إلى وسط الأناضول. وقد قام نور على بجمع العلوبين تحت رئاسته في سيواس وطوقات وأماسيا وجوروم، ونشط شاه قولى في أنطاليا وحواليها. (١)

وقد علم قور قود بهدف شاه قولى الحقيقي من دعواه في أنطاليا، وطارده حتى هرب. ثم عاد إلى المدينة مرة أخرى. وهزم هو وأتباعه القوات العثمانية التي أرسلت للقضاء عليه عدة مرات. وقد قتل الصدر الأعظم على باشا الخادم

(Muallim Fuad Gücüyener: Yavuz Sultan Selim, ciltl s.81,82,90 Istanbul 1945).

<sup>(</sup>۱) قبل عصر بابزید الثانی بقلیل، أرسل صدر الدین شیخ تکیه أردبیل المجساورة لتبریز والذی یدعو للمذهب الشیعی کثیراً من مریدیه إلی الأناضول لنشر مذهبه. ذهب أصدق مریدیسه قسره بیسق الخراسانی علی رأس عشیرته إلی الأناضول واستوطن حول تکه (أنطانیا الحالیة). وبعسد أن استقر بعض الوقت هناك، صعد علی أعلی هضیة بالقرب من "المائی" وأنشأ هناك تکیة. ظل قره بیق ینتقسی تعلیماته سراً من شیخه حتی مات بعد عشرین علماً أو أكثر، وبعد موته حل محله ابنه شاه قولی قسی إدارة التكیة ورناسة العشیرة.

بدأ شاه قولى يتلقى تطيماته سراً من شيخه، وينقذها بحذافيرها في هذه المناطق، وأخذ يوسع نطاق نشره لمذهبه من يوم لآخر حتى كثر أتصاره. فكون تشكيلات عسكرية مسراً وكسون حكومة، وأخذ يجمع الضرالب بحجة الصرف على التكية، وكان ينقذ تعاليم الشاه إسماعيل الصفوي التي كسان يرسلها إليه مع أناس من تبريز يذهبون إليه بحجة التجارة أو ما شاكل نشك، وكسان مسن أخلس أعواته.

عندما تأكد شاه قولى من قوته بدأ يقرض مذهبه بالقوة والعنف على من لا يطبعونه في هـذه النواهي. أعد الصدر الأعظم على باشا الخادم حملة للقضاء عليه، فتقابل معه عند كوك چاى بالقرب من يوزغاند. ودارت بينهما معركة حامية سقط فيها شاه قولى فتبلاً، وجُرح الصدر الأعظم جرحاً بالفاً نقل على أثره إلى أمنيها، حيث مات هناك في يوليو ١١٥هم.

في إحدى المعارك من أثر جرح أصيب به ١٥١١م (٩١٧هـ)، كما قُتل شهاه قولى. (١)

كانت العداوة سافرة بين العثمانيين والصفويين بسبب اختلاف المذهب، وبسبب سعى الفرس لنشر المذهب الشيعي والترويج له في شرق الأناضول على الحدود مع العثمانيين وفي بعض المناطق التابعة للسلطان العثمانيين وتفيض المصادر التركية في القول في هذا المجال، وتصور المذابسح التي قام بها إسماعيل الصفوي وأعوانه لإرغام الناس على اعتناق المذهب الشيعي بالقوة والقهر.

كان الأمير سليم عندما كان واليا على طرابزون على عهد أبيه، يرصد تحركات الصفوي في شرق الأناضول عن قرب ويتابع مساعيه الدائبة لنشف المذهب الشيعي في المناطق التابعة للعثمانيين في المنطقة. وكان الصفويسون ينشرون مذهبهم بالقوة في بعض الأحيان ويغيرون على بعض المناطق العثمانية المجاورة لحدودهم وينهبونها.

أثرت هذه الأحداث المؤسفة في نفسية الفتى سليم، فأرسل يشكو مراراً للصدر الأعظم والأعضاء الديوان، ثم الأبيه، عندما لم يجد استجابة من هؤلاء.. ولكن عبثاً (٢)

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt 2, s.229,254-256

 <sup>(</sup>٢) انظر الوثائق التالية المحفوظة في أرشيف طويقيو سرايي باستاتبول: 13-E.6185 و E.6185 و E.6185-7
 (٢) انظر الوثائق التالية المحفوظة في أرشيف طويقيو سرايي باستاتبول: E.6185-3 و E.6185-7

وعندما تولى سليم العرش، وجد أمامه هذه المشكلة الملحة. وبعد أن قضى على إخوته، تفرغ للتصدي للقزلباش. فأرسل أو امره لتسجيل أسماء الموجود منهم في الأناضول. وقد بلغ العدد أربعين ألفاً بين سن السابعة وسن السبعين. فأمر بقتل بعضهم وزج البعض الآخر في السجون، على حد قول الروايات المتواترة.(١)

ومن الجدير بالذكر أن السلطان سليم استصدر فتوى من المفتى حمزة أفندي، بشرعية محاربة إسماعيل الصفوي، جاء فيها: "إن طائفة القزلباش التبي يرأسها إسماعيل بن أردبيل استخفت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته والدين الإسلامي وعوم الدين والقرآن المبين. وأحلت ما حرمه الله. وحقرت من شأن ما استخفت به كالقرآن الكريم وكتب الشريعة وحرقتها. وأهساتت العلماء والمصلحين، وهدمت المساجد وحرقتها. المقتول على أيديهم من المسلمين شهيد وسعيد، ومقره جنة العلا، والمقتول منهم حقير وذليل، ومقده جهنم وبنس القرار.. ولأن هذه الطائفة كافرة وملحدة ومن أهل الفساد، إذن ينبغي قتالها والقضاء عليها". (١)

تبادل سليم مع إسماعيل الصفوي عدة رسائل قبل قيام الحرب بينهما. ففي ١٩١ مارس ١٩١٤م (٢٣ المحرم ١٩٠٠هـ) أرسـل سليم للصفوي رسالة بالفارسية من أسكدار مع من يدعى "قليج" بعد أن تحرك قاصداً بلاد فارس. ثـم أرسل له أخرى بالفارسية من إزميد في شهر صفر ١٩٠٠هـ يدعوه فيها إلـى الإسلام الصحيح، ويحثه على رفع مظالمه، ويخبره بأنه استصدر فتوى بقتلـه

<sup>(</sup>١) سعد الدين: تاج التواريخ، م٢، ص٥١٠.

 <sup>(</sup>٢) الفتوى محفوظة في أرشيف طريقيو سرابي ياستانبول، تحت رقم: . E.5960.

بسبب أعماله السيئة. فإن ثاب إلى رشده وغير مذهبه، فإنه سيرجع إليه مسا استُولى عليه من أراضيه. (١) وللإمعان في احتقاره أرسل إليه هديه كانت عبلرة عن مسواك وعصا وطيلسان، لكي يخبره بأنه ليس من سلالة المماليك لكنه من الدر اويش. (١)

ذهب الرسول إلى همدان فوجد فيها الشاه. قدم له الرسالة، فـرد قـائلاً: "وأتا أيضاً أحد العدة للحرب". (٢) ثم قام بقتل الرسول، وأرسل الرد مع رسـول من قبله يحمل معه رد الهدية، وهي عبارة عن علبة من الذهب مليئة بـالأفيون، لكي يرد على الإهانة، ويقول له إن كلامك عبارة عن هذيان. (١)

وصل الرد إلى سليم وهو في أرزنجان، وعندما قرأه واطلع على الهدية، تملكه غضب شديد. وأرسل إليه رسالة شديدة اللهجة بالتركية في جماد الأول من نفس العام، قال له فيها: "إن كنت رجلاً، فلاقتي في الميدان، ولمن نمل انتظارك". (٥) وأرسل له هدية مع الرسالة كانت عبارة عن ملابس نسائية، ليدلم له على شدة احتقاره والاستخفاف به. (١)

<sup>(</sup>١) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٣٥١.

 <sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: المرجع السابق، ص١١٢.
 يشير سليم بهذا إلى أن المذهب الشيعي قام على التصوف. والصقوي هذا ما هو إلا درويش صوفي.

<sup>(</sup>٣) لحمد فريدون: نقس المرجع، ورقة ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٤) محمد جميل بيهم: المرجع السابق، ص ١١٥.
 پشير الصفوي بهذا إلى أن الولد كأبيه، فقد كان بابزيد الثاني بتعاطى الأفيرون. (إسماعيل حقيي، م٢٠ص٢٦)

أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقمة ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: نقس المرجع: ص ١١٧.

رد الصفوي على هذه الرسالة، قائلاً: "تريد أن تنمو الصداقة بيننا كما كانت أيام بايزيد الثاتي وأيام ولايتك على طرابزون. لسنا ندري، لماذا قامت العداوة بيننا؟ نريد أن تعود الصداقة القديمة التي كانت بيننا وبين آل عثمان قديماً. لا نريد لكم نتيجة سيئة كالتي حدثت أيام تيمور".(١)

رد سليم على هذه الرسالة برسالة تركية في جماد الثاني من نفس العام ضمنها تهديده ووعيده: "استجينا للدعوة وقطفنا الطرق الطويلة بجنود آياتها النصر. ودخلنا ممالكك. ولكنا لم تجدك في الميدان، وإذا كاتت عندك نخوة أو رجولة، فاثبت في الميدان. لقد تركت أربعين ألفاً من جنودي فيما بين سيواس وقيصرية، لكي لا ترهبك. وهكذا تكون المروءة مع الخصم. ومع ذلك اختفيت منا وهربت. وإذا لم تظهر أمامنا، فلا يمكن أن تتصف بالرجولة أبداً".(١)

وأثناء تبادل الطرفين للمراسلات، كان سليم يواصل سيره من مكان لآخر في الأناضول قاصداً البلاد الشرقية. وعند بلدة "صو شهرى" بدأ الجيش العثماني يدخل بلاد فارس. وقد كانت سياسة الصفوي هي "إحراق الأراضي" لمنع العدو من الاستفادة من أي شيء.

وقبل أن يمر السلطان ببلاد ذولقادر أرسل إلى علاء الدين رسالة يطلب منه الاشتراك معه في الحرب، فرفض، ولم يبد أي استعداد لإمداد الجيش العثماني بالمؤمن والذخائر. وقد كانت الإمدادات العثمانية التي أنت بالسفن إلى طرابزون ومنها نقلت بالدواب، تكفى حاجة الجيش العثماني الزاحف. ظل الجيش العثماني

<sup>(</sup>١) أحمد قريدون: نفس المرجع، ورقة ٣٦٢.

<sup>(</sup>Y) أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٣٦٠.

يتحرك في أرض الفرس المخربة و لا يجد أمامه من يتصدى له، فأثر ذلك عليه، وأراد بعض القواد أن يشيروا على السلطان بالعودة، إلا أن واحداً منهم لم يجرؤ على ذلك، إلا "همدم باشا" والى القرامان الذي كان يصاحب الجيش. فأمر السلطان على الفور بحز رقبته. في يوليو ١٥١٥م (جماد الأول ٢٠هـ)، وهدأت الأحوال بين الجنود على الأثر لمدة من الوقت. ولكن تحرك الانكشارية في أراضي خربة وعدم ثبات العدو أمامهم أثار فيهم الغضيب، فقرروا المطالبة بالعودة. ولكن الخوف تملكهم من بطش السلطان، فوضعوا خطاباً في خيمته بالعودة. ولكن الخوف تملكهم من بطش السلطان، فوضعوا خطاباً في خيمته في وبعد أن علم السلطان بمحرضيهم أسرها في نفسه، وخطب فيهم محمساً إياهم ودفعاً لهم على استمرار في التقدم. ثم وردت الأخبار بأن الشاه ينتظر في محمداً المحراء جالديران بخوى. (١)

اصل الجيش العثماني سيره حتى وصل إلى جالديران في ٢٣ أغسطس ١٥١٥م (٢ رجب ٩٢٠هم) بعد أن قطع مسافة ٢٥٠٠ كيلو متراً. وفي اليوم تالي بدأت المعركة بين الطرفين. وقد فاز فيها الجيش العثماني بفضل الأسلحة نارية والطلائع التي تحمل البنادق الحديثة التي كان يستعملها لأول مرة. (١) وقد جرج الشاه في نراعه، فولى مدبراً ولم يعقب بعد أن أنقذه أحد الضباط ويدعم ميرزا سلطان على من الأسر. (١) وقد تم للعثمانيين الاستيلاء على عرش الشه

<sup>(</sup>١) سعد الدين: المرجع السابق، م٢، ص٥٩٨.

<sup>(2)</sup> Philips Price: Op. Cit., P.47

<sup>(</sup>٣) سعد الدين: نفس المرجع، م٢، ص ٢٧٠.

قرر السلطان العودة إلى أن ينقضي الشناء ثم يعود مرة أخرى لكي يقضي على إسماعيل الصفوي. وقد ذكر ذلك في رسالة له بعث بها إلى قانصوه الغوري، حيث قال: "صممنا العزيمة في السنة الآتية إلى تسخير البلاد الشرقية ودفع بقية السيوف من الرفضة القزلباشية خذلهم الله ودمرهم بعون الله الأزلي وتوفيقه الأبدي". (١)

وبعد أن عاد السلطان إلى استانبول جاءه رسول الصفوي يعرض الصلح، فأبى.

# فتح بعض مناطق الأناضول:

بعد أن قضى سليم الشتاء في أماسيا، وجد أن الجيش لا يقدر على محاربة الصفوي مرة أخرى، فقرر تأمين حدوده الشرقية والجنوبية ضدد القزلباش، بالاستيلاء على بعض المناطق في شرق الأناضول وجنوبه.

#### (١) الكماخ:

أرسل السلطان أمير آخوره محمد باشا البيقلي في أبريل ١٥١٥م (نهايــة صفر ٢٦١هــ) لفتح قلعة الكماخ التابعة للقزلباش والتي كــانت تــهدد منطقــة أرزنجان وبايبورت. فاستولى عليها محمد باشا قبل وصول السلطان إليها. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر مخطط مردان معركة جالديران ضمن قسم الخرائط واللوهات رقم (١٠).

 <sup>(</sup>٢) أحمد أويدون: المرجع السابق، ورقة ٧٧هب ـ ٢٧٥أ.

<sup>(</sup>٣) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٧٧هب ــ ١٥٧٦.

#### (٢) نولقادر:

نشأت في ألبستان ومرعش من ممتلكات المماليك إمارة تركمانية صغيرة سنة ١٣٣٩م (٧٤٠هـ) سميت باسم ذولقادر.

اشترك المؤسس الحقيي لهذه الإمارة ويدعى زين اليدين قراجه بك ١٣٥٣م (٤٥٧هـ) مع الجيش المملوكي في إحدى معاركه ضد الأرمن بينما كان زعيماً لعشيرته، وأبلى في المعركة بلاء حسناً، استحوذ على إعجاب قائد الجيش المملوكي، وفي سنة ١٣٣٩م استولى على البستان من "ارتنه بك" واستطع أن يجعل منها مركزاً لإمارته ثم ضم إليها مرعش فيما بعد، وقد تمكن ابنه وخليفته خليل بك ١٣٨٦م (٧٨٨هـ) من ضم ملكية وخربوت وبهسنى للإمارة.

ارتبطت هذه الأسرة بالعثمانيين عن طريق المصاهرة، فقد تزوج السلطان محمد چلبي ابنة أحد أمرائها ويدعي "سولي بك" ١٣٩٧م (٥٠٠هـ).وأرسل السلطان مراد الثاني إلى أحد أمراء هذه الإمارة ويسمى سليمان بك ١٤٥٤م (السلطان مراد الثاني إلى أحد أمراء هذه الإمارة ويسمى سليمان بك ١٤٥٤م (الماد خمس بنات، زوج أجملهن وهي "سيتي مكرمه خسانون" لابنه محمد (الفاتح). وتزوج بايزيد الثاني عائشة خاتون ابنة عسلاء الدولة، فأنجبت له سليماً (الأول).

ظلت إمارة ذولقادر على علاقة حسنة بالمماليك والعثمانيين أيسام حكم سليمان بك. ولما توفى اعتلى العرش مكانه ابنه "ملك أرسلان بك". وفي عهده استولى أوزون حسن على خربوت، فطلب ملك أرسلان العون من مصر، وفي هذه الأثناء تمكن أخوه "شاه بوداق" من قتله، واعتلى العرش بعده في سنة مده الأثناء تمكن أوبعد أن استتبت الأمور له، تحالف مع المماليك. لكن

السلطان محمد الفاتح تدخل في الأمر واستطاع أن يعين أخاً لشاه بوداق يدعي شهسوار لتأكده من و لائه للدولة العثمانية، و عندما قويت شوكة شهسوار تمرد على العثمانيين رافضاً ولاءه لهم، فأصبحت الفرصة مواتية أمام المماليك الذين جردوا عليه حملة تمكنت من أسره وشنقه على باب زويلة في أغسطس ١٤٧٢م (٧٧٨هـ)، ونصب قايتباي مكانه شاه بوداق. إلا أن الفاتح لم يسكت على ما حدث، فقام بمساعدة علاء الدولة على اعتلاء العرش سنة ٢٧٩م (١٨٨٤هـ) لأنه من صنائع العثمانيين.

عندما فرغ بايزيد الثاني من خطر أخيه جم واتفق مع رئيس الاسبتارية على أن يحتفظ به لديه، أراد أن ينتقم من المماليك لمساعدتهم لأخيه وتحريضهم إياه على الحرب ضده، فساعد علاء الدولة سنة ١٤٨٣م وحرضه على محاربة المماليك وأمده بالجنود اللازمة. أغار أمير ذولقادر على ملطية التابعة للمماليك، إلا أن القائد المملوكي تمراز الشمسي رده عن هذه المدينة وأنزل به هزيمة منكرة سنة ١٤٨٤م؛ وأسر الكثير من جنود آل عثمان.

وبعد ذلك أنفذ قايتباي إلى عينتاب فرقة مكونة من ٥٠٠ جندي جعل على رأسها القائد أوزبك لإرهاب علاء الدولة وتحريضه على ترك صداقة العثمانيين وإعلان ولائه للمماليك. ولكن علاء الدولة رفض المساومة على صداقت للعثمانيين، وأصر على موقفه رغم تكرار دعوته إلى التغاضى عنها. (١)

لم يستمر علاء الدولة على عدائه للمماليك، فعندما أحس بقوتهم وخطرهم رضخ لمطالبهم في الفترة التي حدثت فيها صدامات بينهم وبين العثمانيين

<sup>(</sup>۱) أنظر التقرير الذي كتبه أحد رجال العثمانيين ويدعى مصطفى عما أدلى به جاسوس عاد مــن أرض العرب، وهو مقيد بأرشيف طويقيو سرابي باستانبول، تحت رقم E.12105...

(ه٨٥٠ ـــ ١٤٩٢م) (٩٠٠ ـ ٨٩٦ هــ)، ومن ناحية أخرى كان يخاف بطش زوج ابنته بايزيد الثاني. ولما تأكد من أن المماليك يزدادون ضعفاً من يـــوم لآخــر، تحالف مع العثمانيين.

وفي ١٣ أكتوبر ١٥٠٧م (٧ جمادى الثانية ٩١٣هـ) استطاع الشاه اسماعيل الصفوي الذي كان يسعى إلى نشر المذهب الشيعي في الأنساضول أن ينزل بعض الهزائم بعلاء الدولة.(١)

وعندما سار سليم على رأس جيوشه سنة ١٥١٥م (٩٢٠هـ) لمحاربـــة الصفوي، لم يساعده علاء الدولة عندما مر بأراضيه، بل هاجم طلائع قواته على حد قول المؤرخ التركي الكبير إسماعيل حقي أوزون چارشيلي. (١) فأمر ســــليم الصدر الأعظم سنان باشا بمحاربته والقضاء عليه، عند عودته من حربه مـــع الفرس.

تحرك الصدر الأعظم إلى إمارة ذولقادر في غرة جمادى الأولى ٩٢١هـ على رأس جيش قوامه عشرة آلاف جندي، وهاجم علاء الدولة وهزمه وقطـــع رأسه مع رؤوس أربعة من أولاده وثلاثين من أمرائه. وبعد أن استراح السلطان من شر جده لأمه، منح حكم ذولقادر لعلى بن شهسوار الموالى للعثمانيين.

وبعد مقتل علاء الدولة لم يعد للمماليك نفوذ في إمـــارة ذولقــادر، فقــد أصبحت تابعة للعثمانيين. وسكت العملــة وقرئــت الخطبـة باســم الســلطان

<sup>(1)</sup> Ismail Hakkı: Anadolu Beylikleri, s. 169-174

Ankara 1969.

<sup>(2)</sup> Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt 2, s.271.

العثماني. (١) وأرسل سليم رسالة للغوري بهذا الخصوص مصحوبة برأس علاء الدولة.

#### (۳) دیار بکر:

كانت ديار بكر أهم المدن والحصون التابعة للصفويين في الأناضول عند حدودهم الغربية. كانت الكماخ وأرزنجان وبايبورت تشكل حدود الدولة العثمانية الشمالية الشرقية مع الصفويين، وكانت ديار بكر تشكل حدودهم الجنوبية الشرقية معهم. وقد وفق العالم والمؤرخ إدريس البتليسي الذي لجأ إلى العثمانيين في إدخال ديار بكر تحت طاعة العثمانيين دون إراقة للدماء.(١)

وعندما علم الصفوي بذلك وتأكد من عودة سليم إلى دياره، قرر محاصرة ديار بكر وإعادتها للنفوذ الصفوي. فأرسل جيشاً بقيادة قراخان الذي تولى حكم ديار بكر بعد موت أخيه محمد خان بن اوستاجلو في معركة چالديران، ولكن هذا الجيش لم يتمكن من التصدي للعثمانيين بقيادة محمد باشا البيقلي. وفشل الصفويون في إرجاع ديار بكر تحت حكمهم.

### (٤) بعض مناطق شرق الأناضول:

وبفضل إدريس البتليسي دخلت مناطق أخرى في شرق الأناضول تحت الحكم العثماني، مثل: عمادية ، بنثيس ، سيرت ، حصن كيفا (حسن كيف)، وميافارقين (مفارقين) وغيرها. وأثناء فتح سليم للشام ومصر، وبعد فتحما،

<sup>(</sup>۱) صولای زاده: صولای زاده تاریخی، م۱، جـ۱، ص۲۷۱ هـ.

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt 2, s. 273.

انضمت للدولة العثمانية بعض البلاد الأخرى، مثل: ملطية وأورف وبهسنى والخربوت وماردين وغيرها. (١)

مكن الانتصار في شرق الأناضول وفي إيران، العثمانيين من التحكم في الطرق الرئيسية الاستراتيجية من الأناضول عبر القوقاز وسوريا وإيران، كما مكنهم من تنظيم خطوط دفاعهم وهجومهم في هذه المناطق، والسيطرة على طرق التجارة العالمية التي تتقل الحرير من إيران وبعض المنتجات الأخرى من الشرق، من تبريز إلى حلب وبروصه، مما در عليهم دخلاً هاماً من المكوس المفروضة على هذه التجارة. وجعل هذا الانتصار أيضاً السلطان سليم يتحكم في تجارة الحرير الإيرانية المزدهرة مع أوروبا ويقطعها متى شاء. كما جعلمه يسيطر على المنابع الرئيسية التي يجلب منها المماليك عبيدهم من القوقاز. وبهذا استطاع أن يضغط عليهم من عدة اتجاهات. (1)

# فتح الشام ومصر وضم الحجاز

## أسباب الفتح العثماني للشام ومصر:

لاشك أن فتح سليم للشام ومصر كانت وراءه دوافي وأسباب عديدة ومبررات قوية دعت إلى الاستيلاء على هذه المنطقة الشاسعة من العالم العربي. هذا الفتح الذي ضاعف أملاك الإمبراطورية العثمانية أكثر من مرة ونصف. وقد امتزجت الدوافع والمسببات وتفاعلت في عقلية سليم ، وأصبحت حافزاً ومبرراً له للقضاء على دولة المماليك الأخذة في الضعف والانهيار. والأسباب

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakki: Geçen Eser, cilt 2, s.275,276.

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Op, cit. P.83.

التي دعت سليماً لفتح الشام ومصر، بعضها كان من صنع المماليك والآخر ناتج عن سياسة السلطان العثماني وتفكيره.

على أن المنتبع للسياسة العثمانية والسياسة المملوكية قبل عصر سليم يجد أن هذه الفترة مهدت للصدام وهيأت له. فقد ساءت العلاقات بيان الطرفيان، وحدثت بينهما صدامات محدودة على الحدود، عاصر سليم بعضها أيام أن كان واليا على طرابزون ٩٠١م، ويبدو أن هذه الأحداث أثرت فيه نظراً لأنها لم تكن في صالح العثمانيين في أغلب الأحيان، وقد أتاحت له الظروف قبل اعتلائه العرش، أن يحكم في منطقة مجاورة المناطق التي دارت فيها الاضطرابات التي سببها تأثير نشر المذهب الشيعي بالقوة، لكن تصريف الأمور لم يكن بيده، ولا كان بيد أبيه، في أو اخر حكمه، بل كان الصدر الأعظم على باشا الخادم يتولى شئون السلطنة لمرض السلطان.

واعتقادي أن فكرة اتجاه الفتح نحو شرق الأناضول وجنوبه، إنما اختمرت في عقل سليم أيام ولايته على طرابزون. فلما تولى الحكم ١٥١٦م، واطمان على الأحوال في أوروبا، بدأ يستعد لمحاربة الصفويين الذين كان خطرهم يستفحل في الأناضول. وبعد هزيمة إسماعيل الصفوي، بدأ يجهز لفتح الشام ومصر. (١) والأسباب الحقيقية التي دفعت إلى الفتح، هي:

<sup>(</sup>۱) لا أوافق المؤرخ الإنجليزي توينبي فيما ذهب إليه بخصوص تعليل سبب الاستيلاء على الشمسلم ومصر، بأنه صراع مذهبي بين القوتين الإيرانيتين: الدولــة العثمانية والدولــة الصفويــة الشيعية. سعت له الدولة العثمانية لكي تخل بالتوازن بينها وبين الدولة الصفوية.

(Toynbec: A Study of History, vol. I, PP. 347-400 Oxford 1945)

#### (١) إيواء المماليك للأمراء العثماتيين الفارين:

حرضت بعض الدول المجاورة للدولة العثمانية كدولة المماليك ودولسة الصفويين الأمراء العثمانيين على اللجوء إليها، أو آوت الفارين منهم، لما يحدثه ذلك من تهديد للعرش العثماني. وقد سبب هذا التصسرف عداءً شديداً بين العثمانيين وجيرانهم لخوف السلاطين من إمداد هذه الدول للأمسراء، بجيوش لمحاربتهم خاصة إذا كانوا في أوائل عهدهم بالحكم. وقد هرب بعض الأمسراء خوفاً على حياتهم إلى المماليك أو الصفويين، وأحسن هؤلاء وفادتهم وأكرموهم وأنزلوهم منازل خاصة، مما زاد من غيظ العثمانيين. وحاول بعض السلطين العثمانيين جاهداً أن يحصل على هؤلاء الأمراء السهاربين، ولكن المماليك والصفويين لم يجيبوهم، بل إنهم أمدوا بعضهم بالجند والسلاح لمحاربة السلطان الجالس على العرش. فكلما حدث اضطراب في الدولة العثمانية، خاصسة في منطقة الأناضول، كلما أفاد منه المماليك والصفويون، حيث يضعف ذلك من قوة الدولة الفتية التي تهدد كيان هاتين الدولتين، خاصة المماليك وهم آخدذون في الدولة الفتية التي تهدد كيان هاتين الدولتين، خاصة المماليك وهم آخدذون في

ويبدو أنه بعد أن سن الفاتح قانونه، وأورد فيه فقرة خاصة بوراثة العرش تجيز لمن يفوز به قتل جميع إخوته الباقين حرصاً على مصلحة البلاد، خاف الأمراء، فقام جم يطالب بالعرش ويستميت في الطلب، وهرب آخرون فزعين خشية بطش السلطان الحاكم.

وعلى الرغم من إيواء المماليك والصفويين للأمراء العثمانيين الهاربين من ديارهم، إلا أن كلا منهما لم يحسن استغلال هذه الفرصة لصالحه، وقد شجعت مساعدة المماليك للأمير جم \_ رغم بساطتها \_ على زحف على

الأناضول وزيادة العداوة بين العثمانيين والمماليك. وحدثت بعض الصدامات على الحدود بين الدولتين<sup>(۱)</sup>.

### (٢) الصراع على الإمارات المجاورة:

تصارع المماليك والعثمانيون على النفوذ في مناطق الأناضول الجنوبية والشرقية والمناطق الواقعة شمال الشام. فكل منهما كان يسعى إلى تعيين أمير موال له في هذه المناطق، مما سبب توترا شديدا بينهما، كانت تزداد حدته كلما ازداد تدخل أي من الطرفين في شئون هذه الإمارات، التي كانت تتبسع النفوذ المملوكي، والموجودة في صميم شبه جزيرة الأناضول، وخطرها شديد على العثمانيين. وكانت هذه الإمارات مهددة بالزوال في الفترة التي ازدادت فيها حدة الصراع بين هاتين القوتين. فهي إمارات صغيرة وضعيفة، وكان ضعفها سببا في عدم استقرار الحكم فيها، ومشجعا لكلا الدولتين على التدخل في شنونها في عدم استقرار الحكم فيها، ومشجعا لكلا الدولتين على التدخل في من غريب اداخلا في صميم أناضولهم. كما أنهم كانوا يخافون من انتشار المذهب الشيعي داخلا في صميم أناضولهم. كما أنهم كانوا يخافون من انتشار المذهب الشيعي في هذه المناطق التي لا تتبعهم، والتي وجد فيها الشيعة أرضا خصب لنشر مذهبهم ولو تحت تهديد السلاح، لأن المماليك و هذه الإمارات تحت نفوذهم لسم مذهبهم عليها قوية، خاصة في أو اخر أيام السلطنة المملوكية.

سبب إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين وكذلك النزاع على النفوذ في إمارات الأناضول توترا في العلقات بين المماليك والعثمانيين، كان من نتيجته قبل فتح الشام ومصر، قيام عدة صدامات على الحدود لم تتعد أن تكون

<sup>(</sup>۱) لعزيد من التفصيل انظر: د. أحمد فؤاد متولى: الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته من واقسع العثاني والمصادر التركية والعربية المعاصرة له

تنفيساً عن غيظ العثمانيين من إثارة المماليك لهم، فلم تكن صدامات على نطاق واسع لأن العثمانيين كانوا مشغولين بفتوحاتهم في أوروبا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يستطيعون القيام بعمل حربي كبير مع المماليك لاتساع جبهته وطولها، والأناضول به إمارات لا تدين بالولاء لهم، ومن الخير لهم ضمها أولا لتأمين ظهرهم ثم التوجه للقضاء على المماليك. وقد كان إسماعيل الصفوي خطراً داهما عليهم لأن نفوذه كان يتسع في الأناضول، خاصة في الإمارات التركمانية. فقد كان يسعى على الدوام لنشر المذهب الشيعي خاصة في الدويلات المذكورة لضعفها وصغر حجمها(۱).

### (٣) التحالف المملوكي الصفوي:

كان واجب الجهاد الديني أحد المحركات الرئيسية للفتوحات العثمانية في أوروبا "بلاد الكفر" التي ينبغي ضمها للعالم الإسلامي. وكانت الغيرة على الدين حافزاً قوياً للسلاطين العثمانيين على فتح البلاد التي يعتبر فتحها "جهداً في سبيل الله". كما كانت القومية الإسلامية هي الموجه الوحيد المتحكم في سياسة الدولة العثمانية، وذلك أن دولتهم اصطبغت من لدن قيامها بالصبغة الإسلامية البحتة. فقد كان سلاطينها الأول ينتمون إلى أهل الفتوة، وكانوا يتلقبون بلقب "الغازي". وقد بلغت القومية الإسلامية مداها عند السلطان سليم الأول، حتى أنه حاول أن يجعل اللغة الإسلامية الأولى وهي اللغة العربية لغة قومية للترك، ولم يمنعه من تحقيق هذا المشروع إلا المفتي. ولاشك أيضاً أن الإسلام الذي عاش من أجله العثمانيون هو الإسلام السني. وقد ازداد حديهم عليه زيادة كبيرة بعد

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل انظر: د. أحمد فيزاد متولى : الفتح العثماتي للشام ومصر ومقدماته

ظهور إسماعيل الصفوي، وإرغامه السنيين في إيران على الدخول في المذهب الشيعي. (١)

كان تحالف المماليك مع الصفويين ضد العثمانيين مثيراً لغضب سليم من الغوري السني الذي اتفق مع الصفوي الشيعي. ولكنه كان اتفاقاً هشا بسبب التتاقض بين الدولتين. وربما لم يساعد المماليك الصفويين ضد العثمانيين خشية أن ينتصر الصفويون فيكون ذلك وبالا على المماليك على حد قول ابن إياس. (۱) ذلك أن الصفويين قائمون على قدم وساق لنشر مذهبهم الشيعي بشتى الوسائل. وهناك احتمال آخر، وهو أن المماليك اتفقوا مع الفرس خشية أن يهاجمهم العثمانيون، فيهب الصفويون لنجتهم.

كان الوقت مناسباً للقضاء على الخطر الصفوي الذي كان يستفحل مسع الأيام. ولم يترك سليم الجبهة الغربية، ويتحرك إلى الجبهة الشرقية إلا لازدياد الخطر الشيعي في الأناضول. وبعد أن أوقف سليم الخطر الصفوي، بدأ يغير على الإمارات التابعة للمماليك في الأناضول ويستولي على بعضها، وينصب للحكم في بعضها الآخر من يشاء مؤمناً مؤخرته قبل البدء في الصدام الكبير مع المماليك. قتل سليم علاء الدولة أكبر أنصار المماليك عند حدودهم الشمالية، وبعدها قتل ويراش خان حليف الشاه إسماعيل.

نصح سليم الغوري في رسالته إليه في ١٤ جمادى الأولى سنة ٩٢١ هـ بمناسبة القضاء على علاء الدولة، بألا يلتفت إلى تضرعات السيعة، قائلا: "صممنا العزيمة في السنة الآتية إلى تسخير البلد الشرقية، ودفع بقية

<sup>(</sup>١) د. أحمد السعيد سليمان: التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة، ص١٧٠١٦.

<sup>(</sup>Y) ابن إياس: المرجع السابق، جــه، ص٧٢.

السيوف من الرفضة القراباشية، خذاهم الله ودمرهم بعون الله الارائي وتوفيقه الأبدي. فالمرجو منكم إلا تلتفتوا لتضرعاتهم ولا تتقيدوا بسفسطانهم (۱) فلسم يرد سلطان المماليك على الرسالة لشدة غضبه وغيظه مما حدث لأحد الحكسام الموالين له. فأرسل سليم للغوري رسالة في أوائل المحرم سنة ٢٢٩ هـ يقول فيها: "إن قيامنا بتأديب القراباش الملاعين فيما مضى، كان لمجرد إظهار أتوار النواميس الإلهية والشرائع النبوية، وكشف حجاب ظلام أعداء الدين والدولة، والعمل على نشر تور الثمرائع النبوية على العالم". (۱) علم الغوري في نلك الأونة بأن الدولة العثمانية تعد العدة لفتح الشام ومصر، فأرسل إلى السلطان العثماني مبيناً له عزمه على محاربة القراباش. (۱) على الرغم من أنه تحرك فعلاً لمحاربة المماليك. ويعرض الغوري في إحدى رسائله التي أرسلها إلى السلطان سليم فيما بعد الوساطة بينه وبين في إحدى رسائله التي أرسلها إلى السلطان سليم فيما بعد الوساطة بينه وبين أهل السنة والجماعة. وأن إسماعيل الصفوي قرر عدم اللقاء مع سليم فسي أي معركة، فهو يفضل الهروب دائماً خوفاً وفزعاً. ويكفي ما لحق به في معركة معركة، فهو يفضل الهروب دائماً خوفاً وفزعاً. ويكفي ما لحق به في معركة الديران سنة ١٥١٤ (١ ٩٠٠هـ). (٥)

وعندما كان السلطان العثماني في طريقه لمحاربة الغوري أرسل إليه رسالة تهديد، قال فيها: "اتضحت لنا بعض تصرفاتك التي لا تليق والتي قصدت

<sup>(</sup>١) أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٧٧٥ب ــ ٧٧٥أ.

<sup>(</sup>٢) الحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٩٩٠ ـــ ٩٩٥س. `

<sup>(</sup>٣) الوثيقة محقوظة في متحف طويقيو سرابي باستانبول، تحت رقم E.12282.

<sup>(</sup>٤) جلال زاده قوجه نشاتجي مصطفى: مآثر سليم خاتي طاب ثراه، مخطوط بمكتب طويقيو سيرايي باستانول، تحت رقم H.1415، ورقة ١٢٥ أ ـ ٢٧ ب.

<sup>(</sup>٥) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٩٠٠ب ــ ٢٩٥أ.

بها تقوية ذلك الملحد المفسد ذي العادات السيئة الذي لا يدين بدين (إسماعيل الصفوي) فقصدت إليك ذاتنا لأنك أسوا منه". (١)

## (٤) الأسباب الاقتصادية:

بدأت الكشوف الجغرافية تظهر في أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر، فقد اكتشف فاسكو داجاما سنة ١٤٩٨ م طريق رأس الرجاء الصالح. وقد أحدث هذا الكشف تحولا خطيرا في البحرية الأوروبية أثر بطبيعة الحال على التجارة العالمية وغير مجراها. كانت تجارة الشرق تمر بالبحر الأحمر ثم تصل إلى السويس ومنها إلى القاهرة فالإسكندرية أو تمر بالخليج العربي ثم تصل إلى ميناء البصرة فسوريا أو بيروت ثم تعبر البحر الأبيض إلى أوروبا، وكان المماليك يحصلون مكوسا باهظة على هذه البضائع، كما كان الجنويون والبنادقة ينقلون هذه التجارة إلى أوروبا ويحصلون مكوسا عليها أيضا. لكن البرتغاليين استطاعوا بكشوفهم أن يغيروا هذه الطرق التجارية العابرة من خلل الطرق العربية، ويجعلونها تمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح، شم بدأوا يغلقون البحار العربية كالبحر الأحمر والخليج العربي. فتوقفت التجارة عبر هذه البلاد، وأحدثت رد فعل سيء على اقتصاديات المنطقة.

حدثت صدمات عديدة بين المماليك في عهد الغوري وبين البرتغاليين لفك الحصار المضروب حول المنطقة والذي يهددها بالاختتاق. تحطم الأسطول المصري سنة ١٥٠٩م في موقعة ديو، فسعى الغوري يطلب الأخشاب من بايزيد الثاني لكي يبني أسطولا قويا يحكم به الحصار. وقد وقعت بين الطرفين معارك

أحمد فريدون: نفس المرجع، ورقة ٩٣٥٠ بـ ١٥٩٤، ب.
 لمزيد من التفصيل انظر: د. لحمد فؤاد متولى: الفتح العاماتي للشام ومصر ومقدماته.

عديدة في المحيط الهندي، إلا أن جهود المماليك لحل هذه المشكلة انسهارت بانهيار دولتهم. وتم للبرتغالبين تطويق المنطقة العربية ومنع التجارة من المرور عبر مياهها أو أراضيها.

أراد سليم بفتحه للشام ومصر أن يؤمن التجارة العثمانية الآتية من الشرق عبر البلاد العربية، والتي أصبح الخطر البرتغالي يعوق مسيرتها، وأن يحصل على الأموال الطائلة من المكوس المفروضة على البضائع، إن استطاع أن يعيد طرق التجارة كما كانت قبل الحصار البرتغالي.

وتعتبر الدوافع الاقتصادية التي دفعت سليماً لفتح الشام ومصر إحدى العوامل الرئيسية المحركة للسيطرة على هذه المناطق الغنية والخصبة خاصية بعد أن كثرت الحروب وأصبحت تكلف الدولة أموالاً باهظة. وقد أصبحت الفرصة مواتية لفتح هذه البلاد بسبب العلاقات السيئة بين المماليك والعثمانيين التي خلفتها العهود السابقة على تولي سليم عرش العثمانيين.

## العلاقة بين الغوري وسليم الأول:

بعد أن اعتلى سليم عرش العثمانيين لم يرسل إليه الغوري رسالة تهنسة بالجلوس على العرش، ولكنهما تبادلاً الرسائل من بعد في مناسبات أخرى، وقد اتسمت المراسلات التي تبودلت بين السلطانين بشيء من الود الظاهري أحياناً وبالشك والحذر أحياناً أخرى، ثم تطورت إلى توتر فوعيد وتهديد. لقد اختلفت لهجتها عن لهجة المراسلات التي تبادلها الغوري مع بايزيد الثاني، ومع ذلك كانت هناك مراسلات سرية بين السلطان سليم وبين خاير بك اتسمت بالصداقة.

أرسل سليم رسالة إلى خاير بك \_ علها كانت في الخفاء \_ مصحوبة ببعض الهدايا لتوطيد أواصر الصداقة بينهما. وفي ٢٢ من ذي الحجة سنة ٩١٨ هـ أرسل خاير بك رداً على هذه الرسالة، متضمناً شكره لسليم على الهدية التي أرسلها إليه مع رسوله بهرام، ومذكراً إياه بما جاء في رسالته من أن "المملكتين شيئاً واحدا" أدخل عليه الفرح والسرور، ومؤكداً له على أن "المملكتين مملكة واحدة"، وعلى أنه ينتظر ما يكلف به لكي يقوم به خير قيام. (١) والرسالة من أولها إلى آخرها على لسان خاير بك. ومن المحتمل أن تكون قد أرسلت من قبله إلى السلطان سليم للتأكيد على الولاء التام له، حيث تقول: "والمملوك واقف على البي السلطان سليم للتأكيد على الولاء التام له، حيث تقول: "والمملوك واقف على والطاعة".

وقد أحس سيباي نائب الشام بوجود مراسلات سرية بين خاير بك وسليم سعى حد قول ابن زنبل فرارسل إلى الغوري فيما بعد، يخبره بخيانه خاير بك ومراسلاته المستمرة مع سليم، قائلاً: "والذي يعلم به مولانا السلطان أن خير بك ملامي علينا ومكاتيبه لا تنقطع من عند ابن عثمان في كل حين".(١)

تحرك السلطان سليم من أدرنة في يوم الثلاثاء ٢٣ المحرم ٩٢٠هـ قاصداً محاربة إسماعيل الصوفي، ولما علم الغوري بذلك خشى من العواقب الوخيمة المرتقبة على بلاده، إذ أن من ينتصر منهما سوف يحاول القضاء على القوة المملوكية. فأمر بعضاً من قوات جيشه بالتحرك إلى حلب انتظاراً

<sup>(</sup>١) الوثيقة محفوظة في أرشوف طويقيو مدايي باستاتبول، تحت رقم 1-E.5850-1.

<sup>(</sup>٢) ابن زنبل: آخرة المماليك واقعة السلطان الفوري مع سليم العثماني" (تحقيق عبد المنهم مسامر)، ص ٤، القاهرة ١٩٦٢.

لمجريات الأمور بعد انتهاء هذه الحرب، وهو يقول في سبب ذلك: "حتى نسرى ما يكون من أمر الصوفي وابن عثمان فإن كل من ينتصر منهما على غريمه لابد أن يزحف على بلادنا".(١)

بينما سليم في طريقه لفتح بلاد العجم علم بأن الشاه إسماعيل أرسل قاصده الى الغوري يطلب مساعدته ضد السلطان العثماني إن هو فكر في غزو بلاده. وقد أكد هذا الخبر لديه تحرك بعض فرق الجيش المملوكي إلى حلب.

أرسل الصدر الأعظم أحمد باشا رسالة مع قاصده محمد يستفسر عن صحة هذه الأخبار من خاير بك. بعث الأمير المملوكي الرسالة بدوره إلى الغوري في مصر، فدورد من جانبه أقباي يكلف خاير بك بالرد على رسالة أحمد باشا ونفى هذه الشائعات.

وفي ١٣ جمادى الأولى ٩٢٠هـ، وبينما جيوش السلطان العثماني في موقع بسيواس يسمى قلعة قوچ متجهة إلى بلاد فارس، أرسل خاير بك رده إلى الصدر الأعظم مع "إينال باي" متضمناً نفيه حضور قاصد من قبل الشاه الصفوي، لصدق المحبة بين سليم والغوري، ولأن المملكة الشريفة والمملكة الرومية (العثمانية) مملكة واحدة وبيت واحد، وقد أفضى خاير بك إلى أحمد باشا بأن أحد جواسيسه أتى من بلاد الشرق، وأخبر بأن الشاه بمكان يدعى قرقان، وأن "حاله ضعيف جداً"، ثم أكد له على الصداقة بين السلطانين المملوكي والعثماني والاتحاد بينهما ضد الصفوي. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن إياس: المرجع السابق، جــه، ص٢٢.

 <sup>(</sup>٢) الوثيقة محقوظة في أرشيف طويقيو سرايي باستاتبول، تحت رقم £.5552.

وهذه الرسالة لا تشير إلى حدوث اتفاق بين المماليك والصفوبين، فلو كان حدث اتفاق في ذلك الوقت بالذات، بين السلطان المملوكي والشاه إسماعيل لأفضى خاير بك بسره إلى الصدر الأعظم في هذه الرسالة أوفي رسالة سرية بينهما. وقد ذكر الأمير المملوكي في رسالته إلى أحمد باشا معلومات جمعها أحد جواسيسه عن الصفوي مما يدل على حسن العلاقة بينهما رغم تخوف السلطان الغوري من نتيجة هذه الحرب سواء كان المنتصر فيها سليم أم إسماعيل.

بعد أن انتصر سليم على إسماعيل الصفوي في جالديران في ٢٣ أغسطس ١٥١٤م (٢ رجب ٩٢٠هـ)، أرسل رسائل الفتوح السلطانية إلى كثير من الحكام والأمراء مبشرا بالنصر. وقد أرسل إلى الغوري رسالة مع قاصده خضر أغا، يخبره فيها بانتصاره على القزلباش، مما يدل على أن سليما اقتنع بنفي خاير بك وقوع اتفاق مع إسماعيل الصفوي رغم عدم وجود وثيقة تثبت ذلك.

كلف السلطان المملوكي الأمير خاير بك بالرد على الرسالة، فكتب يقسول السلطان سليم: "أن أباكم السلطان {الغوري} عز نصره فسرح فرحا عظيما بالنصر على الطانفة الباغية من الأوباش القزلباش الملاعين خذلهم الله تعالى أجمعين، وأعلن البشائر والأفراح ثلاثة أيام، وأكرم رسولكم خضر أغا وأرسل معه مرسوما شريفا".(١)

ورغم رسالة التهنئة بالنصر في جالديران التي بعث بها خاير بك إلى سليم بناء على طلب الغوري، إلا أن ابن إياس يذكر في بدائعه أن السلطان

<sup>(</sup>١) الوثيقة محفوظة في أرشيف طويقيو سرايي باستانبول، تحت رقم E.9654.

المملوكي وأمراءه استاءوا من أخبار انتصار سليم الأول "وخشوا من سطوته وشدة بأسه لما يحدث منه بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان"(١) الغوري.

وعلى الرغم من أن الغوري أكرم رسول السلطان سليم وأخلع عليه كما ورد في الوثيقة السابقة وكما سيجيء في كلام شاهد العيان ابن إياس، إلا أنه لم يأمر بدق البشائر احتفالاً بالنصر الذي تحقق على يد العثمانيين، مما يؤكد أن السلطان المملوكي قابل هذه الأخبار بقلق بالغ. يقول ابن إياس: "قلما حضر قاصد سليم باشا بن عثمان بين يدي السلطان قرئت مكاتبته بحضرة الأمراء أخلع على القاصد الذي حضر بأخبار هذه النصرة كاملية مخمل أحمر كفوري بصمور على من ملابيسه ثم أنزل القاصد من القلعة ولم يرسم بدق الكوسات في القلعة ولم يناد في القاهرة بالزينة ولم يعلم ما سبب ذلك"(١)، وعلى الرغم من ذلك قال خاير بك في رسالته السابقة إلى السلطان سليم: "فسرح أبوكم ألغوري} عز نصره فرحاً عظيماً، وأعلنت البشائر والأفراح ثلاثة أيام". وربما قوبل بترحاب شديد وأخلع عليه.

ويبدو \_ في ظني \_ أن الغوري أمر بإرسال هذه الرسالة إلى سليم رغم عدم امتنانه بنتيجة المعركة، لأن السلطان العثماني أرسل إليه رسالة تبشير بانتصاره على الصفوي، وعلى الغوري أن يرد عليها لكيلا يثير علي نفسه غضب ابن عثمان، لأنه لو لم يفعل ذلك لتأكد لسليم تحالفه مع الصفوي ضد العثمانيين.

<sup>(</sup>١) ابن ايلس: المصدر السابق، جــ، ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) ابن إياس: نقس المصدر، جـــ، ص٤٠٤.

بعد أن هزم سليم إسماعيل الصفوي في چالديران، وفتح آمد (ديار بكر) وخربوت ثم فتح أثناء عودته الكماخ وذولقادر وقتل حاكمها علاء الدولة حليف الغوري. أرسل رسالة إلى الغوري بهذه المناسبة مصحوبة برأس علاء الدولة لكي تكون سبباً في نشاطه وباعثاً على انبساطه على حد قوله، ولكي يعلن "هذا الفتح المبين في الأقطار والأمصار من بلاد الموحدين كما هو دأب الملوك والسلاطين"، على الرغم من أنه يعلم جيداً أن علاء الدولة كان من أقدى أنصار المماليك، ولشدة غضب الغوري على مقتل علاء الدولة لم يرد على هذه الرسالة. (١)

وفي أو اخر رمضان سنة ٩٢١هـ أرسل السلطان سليم قاصده حسن بك السلحدار إلى الغوري برسالة مصحوبة برأس ويراش خان القراخاني حاكم ماردين وزوج أخت الشاه الصفوي، لكي يفرح بنصر الإسلام المبين. (١)

أرسل الغوري رده على هذه الرسالة، وفيها عبر عن مدى فرحته بالفتح. وأخبر سليماً بأنه أعطى نقوداً لقاصده "جمال الدين يوسف القيطان " لكي يشترى بعض الأخشاب اللازمة لبعض المصالح المهمة في القاهرة" من العثمانيين، وطلب منه أن يرسل إليه بعض صناع الأخشاب أيضاً. (")

لم يوضح الغوري ماذا يريد بالخشب وصناعة صراحة، ولكنه اكتفى بالقول بأن شراء الخشب البعض مصالحنا المهمة في القاهرة". فها أراد السلطان المملوكي أن يجهز المراكب للتصدي للعثمانيين في البحر الأبيض إن هم بدأوه بسوء؟ أم أنه كان يريد أن يستعد لفك حصار البرتغاليين السذي يهدد

<sup>(</sup>١) أحمد فريدون، المرجع السابق، ورقة ٧٣٥ب ــ ٧٦٠أ.

<sup>(</sup>٢) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ١٨٥٠ ــ ١٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ١٥٨٧ \_ ١٥٨٨.

مواني المماليك ويزداد خطره بعد فشلهم في مواجهته من قبل؟ الاحتمال الأول أقرب إلى الصواب في نظري لأن الغوري لو كان يقصد التصدي للبرتغاليين لقال ذلك في رسالته صراحة لكي يفرح سليم، حيث الخطر البرتغالي يزيد مع الأيام وتأثيره على العثمانيين قائم. ربما أيقن السلطان المملوكي أن الدائرة ستدور عليه بعد أن هزم سليم الشاه إسماعيل الصفوي وقضى على علاء الدولة حليف المماليك، فأراد أن يجهز المراكب لكي لا يفاجئه العثمانيون وهو لم يستعد بعد. لقد كان قتل حاكم ذولقادر أكبر أنصار المماليك عند حدودهم الشمالية منذ أربعة أشهر تقريباً. بمثابة مؤشر ونذير بالخطر الذي ينتظر المماليك.

وعلى الرغم من أن الغوري في رسالته السابقة أخبر سليماً بأنه فرح لمقتل ويراش خان وأقام الزينات في القاهرة، حيث قال: "ابتهجنا بهذه البشارة كل الابتهاج وزينا الأسواق بأتواع الأقمشة والديباج"، إلا أنني اعتقد أن سلطان المماليك كظم غيظه وأسرها في نفسه حيث لم يمض طويل وقت على مقتل علاء الدولة، والذي يعتبر قتله بمثابة ضربة له لم يستطيع أن يرد عليها، أو هو ألزم نفسه بما جاء في مراسلاته السابقة مع سليم عندما أعرب له عن عدم اهتمامه بحاكم ذولقار وترك حرية التصرف للسلطان العثماني لكي يختار الطريقة التي ينتقم بها منه.

بعد أن قضى سليم على ويراش خان نصير الشاه إسماعيل وحاكم ماردين "لإعلاء كلمة الموحدين"، أرسل رسالة إلى الغوري يطلب منه الدعاء له ويرجوه أن يكلف الفقراء والصالحين من أهل الحرمين الشريفين \_ "جرياً وراء العادة القديمة المأثورة عن أبيه" \_ بالدعاء لله أن يزيد الدين الإسلمي قدوة ومنعه. ويذكر له العمل الذي ينبغي على الأمراء والسلاطين القيام به تجاه "القرلباش الملاحدة المفسدين أرباب البدع والكفر والضائل". ويخبره بأنه

استولى على ديار هم "ابتغاء مرضاة الله". ويؤكد على المحبة التي نشأت بينهما إرثاً واكتساباً.(١)

#### الاستعداد للحرب:

أرسل سليم رسالة إلى الغوري في أوائل المحرم ٢٢ هـ.. وهذه الرسللة تعتبر رداً على رسالة سابقة كان الغوري قد أرسلها إلى سليم، يسأل فيها عـن سبب منعه للتجار والعابرين بعد فتح البلاد الشرقية. يذكر السلطان العثماني في هذه الرسالة مسببات ذلك قائلاً أن قيامه بتأديب القزلباش لم يكسن للطمع في ديارهم، ولكنه كان لإظهار أنوار النواميس الإلهية والشرائع المحمدية، ولذلك اكتفى بتفريق شملهم على ألا يعودوا إلى ما كانوا عليه. ولكنهم عـادوا إلى سلوكهم القديم، فأغلق طريق التجارة الشرقية ليقطع عنهم الإمـدادات، وقـرر تفتيش القادمين من ديارهم ومنع العابرين إلهم. ويؤكد سليم على أنه ليـس بـه طمع في أحد من سلاطين المسلمين أو في مملكته أو رغبة في إلحاق الضـرر

يتجدث سليم في أواخر رسالته من منطق القوة، فيقول للغوري: "إذا لهم توافقوا غلق قيامنا بسحق أعداء الدين حسيما أوجب الشرع الشريف وأصريتم على موقف الخلف من هذا الأمر، فليظهر حيننذ ما خفي من التقدير الرباتي "والأمر يومنذ لله". (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ١٢٧ أ ــ ١١٢٨.

 <sup>(</sup>٢) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٢١٥١ ــ ٩٩٥٠.

ورغم أن سليماً طمأن الغوري في رسالته السابقة، على أنه لن يحدث بين البلدين ما يكدر الصفو، وأنه لا يطمع في الاستيلاء على بلد من بلاد المسلمين؛ إلا أن الغوري علم مبكراً بتجهيزاته واستعداداته وتأكد لبعد نظره من نواياه الحقيقية التي كانت ترمي للاستيلاء على بلاده، وذلك قبل أن يبدأ السلطان العثماني في التحرك إلى مصر بشهرين على الأقل. وقبل أن يتحسرك صدره الأعظم بشهر واحد تقريباً. ومن المحتمل أن يكون هذا راجعاً إلى نشاط الجاسوسية الذي كان المماليك يميلون إلى الاعتماد عليه للتأكد من نوايا جيرانهم كما كان يفعل العثمانيون.

لم تتخدر أعصاب السلطان المملوكي بما جاء في تلك الرسالة، فقرائس الأحوال تشير إلى أن سليماً يريد مصر لا بلاد فارس، خاصة بعد أن قضى في جمادى الأولى ٩٢١ هـ (١٥١٥م) على إمارة ذولقادر المشمولة بحماية المماليك وأصبحت حدود دولته ملاصقة لحدود دولة المماليك. ويذكر ابن إياس في هذا الصدد أن الغوري تحالف مع إسماعيل الصفوي لأنه أحس بخطر العثمانيين، وأرسل إليه عدة أفيال "في الخفية في خبر سمر بينه وبين الصوفى". (١)

بدأ الغوري يستعد لملاقاة ابن عثمان في حلب، فأخذ يجمع جنوده وعتاده. وفي تلك الأوقات العصبية لم يتخل المماليك عن عبثهم ولم يقدروا خطورة الموقف الذي أوشك أن يعصف بهم جميعاً، فثار الجلبان في القاهرة لتأخر رواتبهم؛ الأمر الذي أغضب السلطان الغوري، فترك القلعة واعتزل في المقياس وقال للأمراء "أنا ما بقيت أعمل سلطاتاً، ولوا عليكم من تختاروه غيري!". وقد

<sup>(</sup>١) ابن إيلس: المرجع السابق، جــ، ص٥٠.

استغل المماليك الجلبان هذه الفرصة وتمادوا في العبث ونهبوا الدكاكين في القاهرة، واستمروا "يشوشون على الناس ويخطفون العماتم.. وحصل منهم الضر الشامل". وأخيراً استطاع كبار الأمراء أن يسترضوا السلطان الغري، فأنب المماليك قائلاً: "لا تشمتوا العدو فينا، وابن عثمان متحرك علينا، ولابد من خروج تجريدة له عن قريب".(١)

وفي فبراير ١٥١٦م (أول صفر ٩٢٢هـ) طلب الغوري مــن الخليفة العباسي أبو عبد الله المتوكل على الله الثالث (تولى ١٥٠٩م، ١٧١٤هـ) وقضاة المذهب السني الأربعة الاستعداد لمصاحبته في سفره إلى حلب عندما صعدوا إلى القلعة لتهنئته بحلول أول الشهر الهجري صفر.

يروي لنا حيدر چلبى كاتب الديوان المشهور، الذي عاصر سليماً وصحبه في فتح الشام ومصر، يوميات معارك السلطان العثماني مع المماليك، فيقــول: "عقد الديوان الهمايوني في أدرنه في ١٤ صفر سنة ٢٢ هـ، وتقـرر فيــه التوجه لمحاربة الديار الشرقية (بلاد فارس). صــدرت الأوامـر بالاستعداد للحرب". (١)

و على الرغم من أن السلطان العثماني كان ينوي فتح الشام ومصر حقيقة، إلا أنه أشاع أنه عازم على التوجه إلى بلاد فارس لمحاربة القزلباش، مما جعل حيدر چلبي نفسه يكتب ذلك في يومياته (روزنامه)، ولا يكتب الحقيقة. وكسان

111

<sup>(</sup>١) ابن إياس: المرجع السابق، جــ، ص ٤٨٤، جــ، ص ٧. د./ سعيد عبد الفتاح عاشرو: العصر المماليكي في مصر والشام، ط١، ص ١٨١، القاهرة ١٩٦٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر: حيدر چليي: المرجع السلهق، ورقة ١٣٥ أ ... ١٤١٤.

هدف سليم من ذلك ، أو لا : جعل اتفاق المماليك مع الفرس عديم الجدوى، وثانيا : تحقيق المباغتة لغريمه.

وبينما الغوري يقوم بالاستعداد للقاء العثمانيين ، وصلت إليه وهو لا يز ال في مصر رسالة من خاير بك نائب حلب، يذكر له فيها أن السلطان العثماني بنوي محاربة الفرس. ومن الجدير بالذكر أن خاير بك كان على اتصال بالعثمانيين سراً منذ وقت مبكر ويريد من وراء رسالته إلى الغوري أن يثبط همته لكي يتمكن السلطان العثماني من مباغتته والقضاء عليه. لم يركن الغوري إلى كلام نائبه على حلب رغم أنه لم يشك في ولائه له. ولم يكنف خاير بك بهذا، بل أو عز إلى سيباى نائب الشام لكى يقنع السلطان المملوكي بأن العثمانيين لن يفكروا في محاربة المماليك. انخدع سيباى بكلام زميله، وأرسل إلى الغورى رسالة بهذا المعنى، ضمنها شكواه من الغلاء الموجود بالشام وقلة المؤن وعدم جدوى سفر السلطان المملوكي إلى الشام حيث قال: "وإن كان العدو متحركا فنحن له كفاية"(۱). وقد أشار سيباى في رسالته إلى خيانة خاير بك، قائلا: "والذي يعلم به مولانا السلطان أن خاير بك ملامي علينا"(۱) إلا أن الغورى لـم يصدقه فيما قاله عن خيانة نائب حلب هذا. (۱)

وبينما كانت استعدادات الغوري للحرب تسير سيرًا حثيثًا، أرسل إلى السلطان العثماني رسالة في أواخر شهر صفر ٩٢٢هـ يستفسر عن سبب توقف التجارة بعد فتح بلاد ذولقادر ويخبره بأنه تأكد من أن الدولة العثمانية تعد العدة لفتح الشام ومصر. ويسأله إذا كان لهذا الفعل سبب قوي يدعو لذلك لكي يقوم

<sup>(</sup>١) ابن إياس: المرجع السابق: جــ ٥، ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) ابن إياس: المرجع السباقي: جـ ٥، ص ٤

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: المرجع السابق: جـ ٥، ص ٥

بمنعه، ويلتمس منه أن يرسل إليه رده على رسالته بسرعة إذا كان به طمع في بلاده حقيقة. (١)

على أن سليماً قبل أن يشرع في التحرك لمحاربة المماليك، فكر في شرعية فتح مصر، لأن فتوح العثمانيين السابقة كانت جلها في بلاد الكفر (أوروبا) أو في بلاد الملاحدة القزلباش (بلاد فارس وما يتبعها في الأناضول)، ومصر دول إسلامية سنية.

عقد السلطان العثماني مجلساً خاصاً أوضح فيه خطوط السياسة التي تتبعها مصر وأحوالها الداخلية ونوع الحكم فيها وعداءهم له. فقال الصدر الأعظم أحمد باشا ابن هرسك: "سلطاتي العظيم، ينبغي عليك أن تؤدب سلطان مصر بشن حرب عليه. فعندما أسرت في مصر، سمعت من كبار المساولين الرسميين أنهم لا يدخرون وسعاً في العمل على محو الإمبراطورية العثمانية كلية". عقب محمد چلبي ابن نشانجي خوجه على هذا الكلام قائلا: "سلطاننا العظيم، إن ولاية الحرمين ومقام الخلافة سيؤولان إلى الأسرة العثمانية!". وبعد أن سمع "مفتي الانام" شيخ الإسلام زنبللي على أفندي (٢٥٥م = وبعد أن سمع "مفتي الانام" شيخ الإسلام زنبللي على أفندي (١٥٥٥م = بنب العدو داعياً للحرب، لهذا الكلام في المجلس الخاص، قال: "يعتبر ظهور العداء من جانب العدو داعياً للحرب، لهذا أفتي بشرعية التحرك على مصر وشن حسرب

<sup>(</sup>١) الوثيقة محفوظة في لرشيف طويقيو سرابي باستاتيول: تحت رقم E.12282.

<sup>(</sup>٢) وكلمة (زنبللي) مكتوبة طبق أصلها التركي. وهي مكونة من الكلمـــة المجــردة (زنبــل) وهــو معروف في العربية، ثم اللاحقة التي تشبه ياء النسبة في العربية أو تدل على الحرفة، وهـــي (لــي) والكلمة كلها بمعنى: حامل الزنبيل. هو علي جمالي أفندي المشهور بين الناس بزنبللي على أفندي (Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt, s. 666)

عليها، لأن أهلها قطاع طرق. والحرب والقتال معهم غيزو وجهاد، قاتلهم غازي ومرابط، والمقتول على أيديهم شهيد ومجاهد". (١)

وفي ٢٥ ربيع الأول ٩٢٢ هـ عبر الصدر الأعظم سنان باشا من استانبول إلى أسكدار متجها نحو البلاد الشرقية على حد قول حيد چلبي. (١) وعندما وصل إلى قيصرية، جاءه الأمر من السلطان بالتمركز فيها لحين صدور أوامر أخرى.

أمر الغوري عساكره بالخروج قبله إلى الريدانية. وأثناء تمركسزه فسي العباسية، جاءته رسالة من خاير بك تتم عن الخديعة التي دبرها سليم العثماني وعميله خاير بك، فقد أوضح خاير بك أن قاصداً جاءه من قبل السلطان العثماني للتفاوض في أمر الصلح، ومع رسالة خاير بك كتاب من السلطان سليم كله ألفاظ رقيقة منمقة ففيه يقول سليم للغوري: "أنت والدي وأسألك الدعاء، وإنسي مسا زحفت على بلاد علاء الدولة إلا بإذنك، وكان قتله عين الصواب، وأما التجار الذين يجلبون المماليك الجراكسة فإني ما منعتهم وإنما هم تضرروا من معاملتكم (العملة أو النقود) في الذهب والفضة، فامتنعوا عن جلب المماليك إليكم، وأن البلاد التي أخذتها من علاء الدولة أعيدها لكم، وجميع ما ترونه ويريده السلطان فعلناه". (")

Abdulkadir Altunsu: Osmanli, Şeyhulislamlari, s. 14 Ankara 1972

<sup>(1)</sup> Muallin Fuad Gücüyener: Geçen Eser, cilt 1, s.128-130.

<sup>(</sup>٢) حيدر چلبي: العرجع السابق، ورقة ١٤١=١٢٥

<sup>(</sup>٣) د. إبراهيم طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكة، ص ١٧٧ الفرطوم ١٩٥٩ نقلاً عن: ابن اياس: المرجع السابق، جــ٣، ص٢٠.

تحرك السلطان الغوري من مصر إلى الشام في ١٨ مايو ١٥١٦م (١٥ ربيع الآخر ٩٢٢هم) وكان معه الخليفة والقضاة الأربعة، بعد أن أناب عنه أثناء غيبته الأمير طومان باي. ثم وصل إلى حلب في ١١ يوليو ١٠ جمادى الثانية، وهناك اعتدى جيش المماليك على الأهالي بوحشية. وكان ذلك سبباً فيما بعد في قيام أهل حلب مع السلطان سليم على الجراكسة، لشدة ما حلى بهم من الضرر منهم. (١)

تحرك السلطان العثماني من قصر طوبقبو سرايي في يــوم الخميـس ٥ يونيو ١٥١٦م (٢٤ جمادي الأولى ٩٢٢هـ) وقبل تحركه بيوم واحــد أرسل رسالة إلى الغوري رداً على الرسالة السابقة التي أكد فيها الغوري على ما يزمع السلطان العثماني القيام به من غزو لبلاده.

يقول سليم في رسالته التي حملها رسولاه مع بعض التحف والهدايا التي كانت عبارة عن أواني وأقمشة كثيرة: "إن الطائفة الطاغية والفئسة الباغية (القزلباش) التي اجتمعت في البلاد الشرقية، حصلت منها أذية للعباد وتخريب للبلاد وسفك الدماء المحصنة. فلا جرم تضاعفت الأجور في غزوهم وجهادهم. ونروم حسمهم واستنصالهم. ولقد كنا نزلنا في السنة الماضية على رأس رئيسهم (إسماعيل الصفوي)، لكنه نجا برأسه من حومة الوغي (في معركة چالديران)، وتشبث بيد الفرار. فلم نحسم في البلاد مادة شرهم ولم يأمن الناس من بقية شرهم، بل تدب عقاربهم إلى المسلمين. فلزم لهمتنا أن تثبت قدم الإقدام وتهتم بأمر الانتقام. فجهزنا لهذا المهم عسكراً جراراً، ينقضون على الخصوم عند اللقاء والهجوم". ويلتمس سليم من الغوري في نهاية رسالته إمداده

<sup>(</sup>١) الوثيقة محفوظة في أرشيف طويقيو سرايي، باستاتبول تحت رقم E.11634.

بصالح الدعوات، وإرسال الخبر إلى أهل الحرمين المعظمين المبجلين في أمر السؤال بالتضرغ والابتهال، لإعلاء كلمة الله العليا. (١)

كان سليم يريد الاستيلاء على السلطنة الملوكية حقيقة، وما كان يريد أن يحارب القزلباش كما ذكر. وإن ما قاله السلطان العثماني في رسالته السابقة ليطمئن به الغوري، كان لمجرد التمويه عليه، ولزيادة التمويه أرسل إليه تحفا وهدايا مع الرسالة، كما التمس منه في نهايتها الدعوات الصالحة له، لئلا يسأخذ حذره ويستعد الاستعداد الملائم لمعركة قد تكون فاصلة. وقد آثر سليم هذه الطريقة، لأنه كان يخشى المماليك وقوتهم، ويحسب حساب ذلك. فلا تزال في ذاكرته انتصاراتهم المتكررة على العثمانيين أيام آبائه وأجداده، على الرغم من تغير ميزان القوى في المنطقة لصالح العثمانيين بعد معركة چالديران وهزيمة الصفوي وفراره.

وعندما وصل السلطان العثماني إلى قونية أرسل إلى الغوري رده علي الرسالة التي كان قد أرسلها إليه مع جمال الدين يوسف القيطان في العام الماضي ٩٢١هـ.

يخاطب سليم الأول الغوري في رده إليه الذي حمله القيطان، قائلاً: "حامي الحرمين المكرمين المبجلين المعظمين نصير الإسلام والمسلمين ظهير أمير المؤمنين أبوى سلطان غوري أعز الله تعالى أنصاره.. صدرت أوامرنا العالية للخشب الباقية من السنة المأضية التي لم يسع حملها جفاتكم أن يقبض كلها قيطاتكم. وأما بخصوص صناع الخشب، فاحتجب هذا المطلب لعذر قوي، وهو

 <sup>(</sup>١) جلال زاده قوچه نشاتجي مصطفى: المرجع السابق، ورقة ١٢٠ اسـ ١٢٧ب.

أن آراعنا الصائبة اقتضت أن نعمر مائة مركب كبير لتخريب بيوت من قالوا: "اتخذ الله ولداً".. والمقام العالي ينبغي أولاً يحمل ذلك على التقصير والفتور وغور ماء الحب الموفور وخمود جمر الود المبرور.(١)

رد الغوري على رسالة سليم، قائلاً: "وردت رسالتكم واطلعنا على ما فيها من التحية والسلام، فوجدنا مضمونها منبناً عن توجهكم العالي إلى البلاد الشرقية لدفع الملاحدة القزلباشية، فشاورنا أمراءنا في القاهرة فاتفقوا بالآراء الصائبة على أن نتوجه إلى تلك الحدود بالعساكر والجنود لنصلح بينكم. فعزمنا بالمسير والرحلة نحو الحلب والشام. فالمرجو من خصائلكم الحميدة ألا تسارعوا إلى التوجه إلى تلك الولاية لأن أكثر أهلها أهل السنة والجماعة وأغلبهم خيار علماء هذه الأمة. وقد سمعنا من أكثر الواردين من هذه الديار إلى الحرمين الشريفين أن إسماعيل الصفوي المخذول لما هرب عن محاربتكم الشديدة قرر بنفسه اللنيمة ألا يتقابل معكم قط. فإذن لا تظهر الفائدة في توجهكم إلى دفع حيلة غير مضرة الرعايا.

والمناسب لنا أن نصلح بينكم لرفاهية الأثام، على أن لكم مهمات كثيرة غير هذه مثل فتح رودوس وأمثالها. وقد أرسلنا قدوة الأماجد محمد البيغا إلى سدتكم السنية لتمهيد أسباب المصالحة". (٢)

يبدأ سليم الرسالة السابقة باستعراض لقوته وتسلخيرها في سليل الله ونصرة دينه على غير العادة في الرسائل التي سبقتها.

<sup>(</sup>١) أحمد قرينون: المرجع المنابق، ورقة ٨٨٥ب ــ ٩٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد فريدون: المرجع السابق، ورقة ٩٠٠ب ــ ٢٩٥١.

وهذه الرسالة تعتبر رسالة تمويه وتضليل كالرسالة السابقة عليها، فلهجتها رقيقة يصف فيها السلطان العثماني الغوري بأنه أب له كالعادة. ويخسبره بأنسه سارع إلى قبول طلبه الخاص بالخشب على قدر ما قدر الله ويسر.

ويعتذر له بعثر قوي \_ "والعثر عند كرام الناس مقبول" \_ عن إرسال صناع الخشب إليه، لأنه يبني مراكب كبيرة لتخريب بيوت الكفار.

أرسل سليم هذه الرسالة إلى الغوري من مدينة قونيه بعد أن تأكد له أن السلطان المملوكي لن يشك في نواياه نحوه، حيث أن السلطان العثماني مر بنفس المكان وهو في طريقة إلى بلاد فارس منذ عسامين تقريباً لقتال إسماعيل الصفوي، ولا يمكن الجزم من هذا المكان بالاتجاه الذي يريد السلطان العثماني أن يسلكه، هل يريد التوجه إلى الغوري أم إلى الصفوي؟!

ومن المحتمل أن يكون تأخر سليم في رده على الغوري \_ حيت كان خطاب الغوري إليه منذ ثمانية أشهر \_ مقصوداً، لتأخير إرسال الأخشاب التي طلبت لكي لا تبنى بها سفن على عجل وتستعمل ضد العثمانيين إن هم شنوا على المماليك حرباً.

بعد أن تحرك سليم لمحاربة الفرس بوقت قصير، أرسل للشاه إسماعيل الصفوي أربع رسائل متوالية، كانت كلها عبارة عن تهديد له ووعيد بيوم اللقاء. وقد اختلفت هذه الرسائل كثيراً في لهجة التهديد التي أخذت تزداد حدتها كلمسا اقترب يوم الصدام بين الطرفين. وعلى هذا لم يُباغت الشاه إسماعيل أو يفاجأ أو يتشكك في نوايا ابن عثمان.

وعندما أراد السلطان العثماني التوجه لمحاربة الغوري نشر الأخبار الكاذبة عن وجهته الحقيقية مدعياً أنه عازم على محاربة الفرس، كما أرسل إلى الغوري رسائل مليئة بالألفاظ المعسولة مصحوبة بالتحف والهدايا، للتمويه عليه وتضليله والتأكيد له على عزمه على التوجه إلى البلاد الشرقية لمحاربة القزلباش.

رد الغوري على رسالة سليم برسالة تدل على مكر شديد وعدم انخدداع بالتمويه الذي قام به السلطان العثماني. فذكر له أنه شاور أمراء ديوانه في القاهرة بخصوص ما جاء في رسالة سليم الأول، علماً بأنه كان في ذلك الوقت بالشام وليس في مصر يعد العدة ويرتب الصفوف للقاء مرتقب مع جيوش العثمانيين. أخبر السلطان المملوكي سلطان العثمانيين بأن آراء الأمراء اقتضت التوجه بالعساكر إلى الشام وحلب لكي يصلح بين العثمانيين والصفويين لرفاهية الأنام. ولا شك أن الغوري قصد من هذا أن يموه هو أيضاً على سليم، ولا يخبره بنواياه الدفاعية عن بلاده واستعداداته لاحتمال نشوب الحرب بينهما، فما لزوم العساكر إذا كان قصد الغوري العمل على عقد صلح بين سليم والصفوي؟! أوهم السلطان المملوكي سلطان العثمانيين في رده بأنه صدق ما جاء في رسالته أوهم السلطان المملوكي سلطان العثمانيين في رده بأنه صدق ما جاء في رسالته اليه من أنه ينوي محاربة الفرس لا المماليك.

وفي ١٠ جمادي الثانية ٩٢٢هـ وصل الغوري إلى حلب.

وفي ٢٦ جمادى الثانية (٢٧ يوليو) بدأ سليم يدخل الأراضي التابعة المماليك، فوصل إلى "عين سلطان" من توابع بلاد العرب. وأصبح بهذا لا يستطيع التمويه على الغوري مرة أخرى، فقد أصبحت وجهته واضحة ومعروفة، ولم يعد هناك مجال للشك فيها. ويمكن الاستدلال على عزم السلطان العثماني الحقيقي على محاربة المماليك، بعد أن ترك قونية وسلك طريقاً آخر

إلى الشمال الشرقي غير الطريق الذي سار فيه بعد أن وصل إلى قونية في المرة السابقة عندما أراد أن يحارب إسماعيل الصفوي.

سار سليم إلى الشمال الشرقي هذه المرة لكي يتجنب عبور جبال طوروس الشاهقة، ثم اتجه إلى الجنوب عندما بلغ طرفها الشمالي، ووصل إلى البستان. (١)

ويبدو أن السلطان العثماني أحس من رد الغوري على رسسالته السسابقة ومن المعلومات الواردة إليه من جواسيسه عن تجمعات للجيش المملوكي في حلب بأن السلطان المملوكي يعلم بكل تحركاته ونواياه، فكسان أن هدده فسي الرسالة التالية صراحة وأعلنه بالحرب.

أرسل سليم رسالة التهديد هذه وهو عند وادي توجان في أواسط رجب ١٩٢٢ه... وفيها يلوم الغوري على أفعاله، ويظهر له عدم خوفه منه مهما فعل ويذكر له أنه كان متوجها أصلاً إلى الديار الشرقية، ولكنه عدل عن ذلك وتوجه إلى الديار المملوكية نظراً لما علم به من تحالف الغوري مع إسماعيل الصفوي. ثم يتحدى سليم الغوري ، ويقول له إننا استولينا على بعض ديارك وهي ملطية ولارنده وديوركي وشاركوي وجميع توابعها، ومتوجهون الآن إليك. ويخاطبه باستفراز وتحد شديد اللهجة فيه استعراض للقوة وتعبير عن الغيظ، حيث يقول له: "إن كانت لديك ذرة من الحمية وقدر من الرجولة ونصيب من الفتوة وفي فله ألبك جرأة وشجاعة خاصة، فلا تنزو في زاوية الخوف والرعب. واستعد أتت فجميع أعوانك وأنصارك، ولا تهرب من جرح السيف والطبر". ويبلغ التحدي والاستفراز مداه حين يقول: "إذا ظهر أمامك أي موقف يسهل عليك اتخاذه، فسلا

<sup>(</sup>۱) عندما تحرك سليم لمحاربة الفرس ٩٢٠هـ، مر بأسكدار ثم إرّميد فقونية، واتجه بعد ذلك نحــو الشمال الشرقي قمر بسيواس وأرزنجان فارضروم وطرابزون..

نتأخر في السعي إليه. وإذا كانت لديك ذرة من الحمية، فعليك أن تعين الأسلوب الذي تريده والقصد الذي تبغيه، وأن تحد المكان الذي تقصد إليه، لكي تلاقيي جنودي الذين تعودوا على النصر ".(١)

## معركتا مرج دابق والريدانية:

التقى الجيشان المملوكي والعثماني في ضحى يوم الأحدد ٢٤ أغسطس ١٥١٦م (٢٥ رجب ٩٢٢هـ) في مرج دابق، ودارت بينهما معركة طاحنة، لعبت فيها خيانة خاير بك دورها، حتى هزم المماليك وسقط سلطانهم الغري ميتاً. ولاحت بشائر النصر العثماني في عصر اليوم نفسه بعد ثماني ساعات من بدأ القتال تقريباً(١).

قابل أعيان حلب ومشايخ قبائلها السلطان سليم وعرضوا عليه الطاعمة والولاء وسلموه مفتاح القلعة. (٣) دخل السلطان المدينة في يسوم الجمعة غرة شعبان (٢٩ أغسطس)، وأقام صلاة الجمعة في جامع الملك الظاهر.

قرئت الخطبة باسم السلطان العثماني، وقد وصفه الخطيب بأنه "مسالك الحرمين الشريفين"، فنهض سليم من مكانه واقفاً، وقال: "من أنا حتى أكون مالكا للحرمين، إنني افتخر بأن أكون خادم الحرمين لا مالكهما". (1)

<sup>(</sup>١) أحمد أهريدون: المرجع السابق، ورقة ٩٣٥ب ــ ١٩٥١، ب.

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل انظر: د. أحمد فؤاد متولى: القدّح الشمقى للشام ومصر ومقدماته.

<sup>(</sup>٣) جلال زاده قوجه نشائجي مصطفى: المرجع السابق، ورقة ١٣٢أ.

<sup>(</sup>٤) أحمد راسم: المرجع السابق، حاشية ص٢٩١، ٢٩٧.

وبعد ذلك أخذت بلاد الشام تتساقط الواحدة تلو الأخرى في أيدي السلطان العِثماني دون مقاومة حتى وصل إلى دمشق. وفي ١٥ شــوال (١٠ نوفمـبر) أرسل سليم وهو في دمشق رسالة إلى سلطان المماليك الجديد طومان باي، يطلب منه أن يجيء هو ومن معه إلى عتبته السنية ليعرضوا الطاعة والــولاء، ويطمئنه على مستقبله، ويذكر له في نهاية الرسالة أنه أرسل إلى جان بردي الغزالي في غزة بنفس الخصوص، لكي يقدم ومن معه الطاعة والولاء. (١)

لم يجد سليم مفراً من إكمال مهمته بعد رفيض طومان باي لمطالبه الخاصة بإعلان الطاعة والولاء حقناً للدماء. ويذكر ابن زنبل أن السلطان سليماً لم يكن ينوي فتح مصر ، فبعد أن استولى على دمشق، فكر في العودة إلى بلاده، لو لا تحریض خایر یك.<sup>(۲)</sup>

وفي ٢٦ ديسمبر (٢ ذي الحجة) تلاقى القائد العثماني سنان باشا مع جان بردي الغزالي في جلجولية بالقرب من غزة، ودارت بينهما معركة حامية انتهت بهزيمة جان بردي وفراره.

تذكر المصادر التركية المعاصرة للفترة أن الغزالي هرب بعد هزيمته في غزة، (٦) وتذكر المصادر العربية التي عاصرت الفترة نفسها أن الغز السي أسر ولكنه تمكن من الفرار فيما بعد أو بالأحرى سُهل له الفرار على ما يبدو، نظوا

جلال زاده قوجه نشاتجي مصطفى: المرجع السابق، ورقة ١٣٣ أ ... ١٣٥ب. (1)

ابن زنبل: المرجع السابق، ص٢٠. **(Y)** 

مترقَّحِي نصوح: فتح نامة ديار عرب، مخطوط وحيد في مكتبة نور عثمانيسة فسي استاتبول، رقسم **(**T) ٧٨٠٤، ورقة ٢٦ حيدر چئبي: المرجع السابق، ورقة ١٤٣ أ ـ ١٦٠ب.

جلال زاده قوجه نشاتجي مصطفى: المرجع السابق، ورقة ١٩٣٦ ، ب.

لثبات تواطئه مع العثمانيين. وقد اطلع الغزالي خاير بك على خطة طومان بلي العسكرية وعلى الطرق التي يجب على السلطان سليم اتباعها لقهر المماليك، وذلك قبل المعركة الحاسمة في الريدانية. (١)

يقول السلطان سليم في رسالة الفتوح التي أرسلها إلى ابنه الأمير سليمان في معرض حديثه عن معركة غزة: "أبدى جان بردي المذكور بعض مظلاهم الإخلاص في هذه النواحي (غزة)، ثم تراجع وهرب إلى مصر، والتقى بطومان باي".(١)

يبدو من كلام سليم أن الغزالي ساعد على انتصار العثمانيين في غزة، ثم تراجع بعد أن تحقق النصر للعساكر العثمانية وهرب إلى مصر، وربما رجيع إلى مصر ليعمل من وراء خطوط المماليك لصالح الجيش العثماني، وليو لم تحدث من الغزالي خيانة لما كرمه السلطان العثماني وأخلع عليه عندما ذهيب إليه يعرض الطاعة والولاء بعد دخوله القاهرة، ولما أعطاه بعض الأمراء هدايا ثمينة بعد انتصار سليم على طومان باي في المعارك التي دارت في الريدانية وفي داخل مدينة القاهرة.(٢)

<sup>(</sup>١) ابن زنبل: المرجع السلبق، ص٥٠ ، ٢٠.

ابن إياس: المرجع السابق، جــ ، ص١١٨ ، ١٢٨ ، ١٢٩.

ابن طولون: (علام الورى (تحقيق عبد العظيم خطاب) ص ٢١، القاهرة ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٠٥٠ ــ ٩٠٥٠.

 <sup>(</sup>٣) جلال زاده قوجه نشانجي مصطفى: المرجع السابق، ورقة ١٤١أ.
 منجم باشى أحمد دده: المرجع السابق، ورقة ١١٨٥.

هيدر چلبي: المرجع السابق، ورقة ١٥٠أ.

ثلاث وثائق محفوظة في أرشيف طويقيو سرابي باستانبول: تحت رقم D.9682.

وفي يوم الخميس ٢٢ يناير ١٥١٧م (٢٩ ذي الحجة ٢٩هـ..) تلاقـى الجيشان المملوكي والعثماني في الريدانية. ودارت بينهما معركة حامية، انتـهت بهزيمة المماليك وفرار سلطانهم. ولكنه عاد ودخل القاهرة مع جنـوده، ودارت بينه وبين العثمانيين عدة معارك داخل المدينة. نجح سلطان الممـاليك نجاحاً مؤقتاً في قتاله، ولم يستطع أن يستمر في القتال رغم ما أحرزه نظراً لانفضاض الجراكسة من حوله، فولى هارباً مرة أخرى. ثم عاود الكرة، وبعدها ولى هارباً ولجأ إلى حسن بن مرعي في مدينة سخا بالغربية. وقد أبلغ ابن مرعي السلطان سليم عنه، وتم القبض عليه، وشنقه على باب زويلة في ١٣ أبريل ١٥١٧م (٢١ ربيع الأول ٩٢٣هـ).(١)

انضمام الحجاز إلى الإمير اطورية العثمانية، وتسليم الآثار النبوية الشريفة:

أمر السلطان سليم بكتابة "رسائل للتبشير بالفتح ومنح الأمان مصحوبة بفرمانات" إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع، (١) في يوم الجمعة ١٣ فبراير ١٥١٧م (٢١ المحرم ٩٢٣هـ) قبل دخوله القاهرة بيومين، بعد قيام جنوده بتطهيرها. وبعد أن استتبت الأمور لسليم في القاهرة، أرسل شريف مكة زين الدين بركات (حكم ١٤٩٧هـ ٥٢٥م) ابنه أبا الحسن ومعه مشايخ طوائف

<sup>(</sup>۱) وصل الأسطول العثماني إلى شواطئ الإسكندرية بعد دخول السلطان سليم مصر، وقد حمل هذا الأسطول العائد إلى استانبول: الخليقة العياسي المتوكل و ۲۰۰۰ من التجال المصرييات المشاهير والفنيين ورجال الدين. (Stanford Show: Op. Cit., P. 85)

 <sup>(</sup>٢) حيدر چلبي: المرجع السابق، ورقة ١٥٠٠

الأعراب للتهنئة بالفتح وعرض الطاعة والولاء، فأخلع السلطان عليهم وأحسن البيهم جميعاً. (١)

بعد أن قبل السلطان سليم طاعة شريف مكة زين العابدين بركات التي قدمها ابنه، أرسل إليه الشريف ابنه الأكبر محمد أبا نمي يطلب خلعته وإبقاءه في حكم بلاده. وعندما علم سليم بقدوم محمد أبي نمى إلى القاهرة في يوم الجمعة ٣ يوليو (١٣ جمادى الثانية)، أمر بإرسال الأغوات لاستقباله. وفي يسوم الاثتين استقبل السلطان ابن شريف مكة استقبالاً حافلاً. وبعد ستة أيام قدم محمد أو نمى الطاعة والولاء وبعض الهدايا للسلطان سليم. (١) ثم سلمه مفاتيح الأماكن المقدسة والآثار النبوية الشريفة الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. (٣) وهكذا

بعض الأثار النبوية الشريفة التي جملها ابن شريف مكة وسلمها إلى السلطان سليم في القاهرة:

البردة النبوية الشريقة الشريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة الماريقة

مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم بيرق السعادة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

مرجل إبراهيم عليه السلام وغطاء فضى لمقامه

قدر نوح عليه السلام سيف داود عليه السا

قموص يوسف عليه السلام

سجادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

سيوف الصحابة رضوان الله عليهم مسابح الصحابة رضوان الله عليهم

مسبح المستجه رضوان الله عربهم

نسخة من القرآن الكريم بخط على رضي الله عنه نسخة من القرآن الكريم بخط زين العابدين رضي الله عنه

سيف داود عليه السلام عصاتا شعب عليه السلام عمامات الصحابة رضوان الله عليهم الوية الصحابة رضوان الله عليهم لواءا الصن والحسين رضوان الله عليهما

<sup>(</sup>١) الحمد قريدون: المرجع السابق، ورقة ٢٤٥ب ـــ ٩٨٥ب.

 <sup>(</sup>٢) حيدر جلبي: المرجع السابق، ورقة ١٤٣ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) مترقجي تصوح: المرجع السابق، ورقة ١٦٦، ب.

سيف جعفر الطيفر رضي الله عنه سيف خالد بن زيد رضي الله عنه سيف شرحبيل بن حسن رضي الله عنه مقبض السيوف المنت الخاصة بالعشرة المبشرين بالجنة

مقبص السبوف المنه الخاصه بالعشرة المبشرين بالجنة مقتاح مكة المكرمة

(أحمد راسم: المرجع السابق، حاشية ص٢٢٩ ــ ٢٣١)

لاتزال بعض هذه الأثار النبوية الشريقة التي جاء بها السلطان سليم والتي أتسى بسها أخسرون مسن سلاطين العثماتيين من بعده، محفوظة حتى اليوم في جناح الأمانات المقدسة (أمانات مقدسه دالسره سي) بمتحف طويقبو سرابي بأستانبول، وهي: سيفا النبي صلى الله عليم وسلم وقومساه، ومسبوف الصحابة رضوان الله عليهم.

البيرق الشريف: يعتبر البيرق الشريف من أهم الأمقات المقدسة، ويطلق عليه العثمسانيون (سنجق شريف). كان السلاطين العثمانيون وقوداهم يحملون هذا البيرق عندما كاتوا يخرجسون على رأس جيوشهم للحرب.

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها إلى المقوض عظيم القبط في مصر (عثر الفرنسسي بارتلمي Barthlemy على هذه الرسالة التي كتبت سنة ٢٧٦م بين صفحت إنجيل قديم في أحد الأدبية في مصر سنة ١٨٥٠م، وعندما علم بحقيقتها قدمها إلى السلطان عبد المجيد)

أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المرمر: (عثر أحد قواد الجيش العثماني ويدعى أحمـــد بــك على هذا الأثر في طرابلس الغرب، وقدمه إلى السلطان عبد المجيد فــي اســتاتبول ١٨٤٧م، فكافــاه السلطان بمائه وأربعة عشر قرشاً).

سنة النبي صلى الله عليه وسلم: (عبارة عن جزء من إحدى أسنان النبي كسرت أثناء معركة أحد).

شعرة من لحية محمد صلى الله عليه وسلم.

البردة النبوية الشريفة: (لحضرها السلطان سليم الأولى بعد أن فتح مصر) وهي أثمـــن هــذه الآثــار ويحتفظ بها الأتراك حاليا في صندوق من الذهب الخالص خلف القضيان في الجناح المذكور.

ختم محمد صلى الله عليه وسلم

تراب من قير محمد صلى الله عليه وسلم

محفظة الحجر الأسود من الذهب، وأخرى من القضة (لا يعرف أي السلاطين العثمانيين أمر يصنعهما ولا أيهم أتى بهما إلى استأنبول)

مصراع به التوية: (أحضره السلطان مراد الثالث إلى استاتبول سنة ٢٩٥١م بعد أن وُضعة آخر مكانه)

نسخة من القرآن الكريم بخط عثمان بن عفان: (مكتوبة على رق غزال وعليها قطرات من الدم مسن أثر طعنة السيف التي تلقاها عثمان عندما كان يقرأ أيها. وهذه النسيخة أهداها السلطان جقسق المملوكي إلى السلطان مراد الثاني في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٤٨هـ).

أَفْقَالَ كَثْيِرَةَ لَلْكُعِبةً، بعضها كان من إهداء السلطان بالزيد الثاني.

أصبحت الحجاز تابعة للإمبر اطورية العثمانية(١).

أقر سليم حكم الحرمين الشريفين على ما هو عليه، وبعث مع محمد أبي نمى رسالة بالعربية إلى أبيه، تتضمن الموافقة على أن يكون حكم مكة في الشريف بركات وابنه الأكبر محمد من بعده. (١)

# السلطان سليم يفكر في جعل الدين الإسلامي ديناً للإمبراطورية والعربية لغة لها:

بدأ السلطان رحلة العودة إلى استانبول في يــوم الخميسس ١٠ ســبتمبر ١٠ مــبتمبر ١٥ شعبان ٢٣ شعبان ٩٢٣هــ) بعد أن قضى سبعة أشهر وثلاثة وعشرين يومــأ بالحساب الهجري. ووصل إلى استانبول في يوم الأحد ٢٥ يوليــو ١٥١٨م (١٧ رجب ٩٢٤هــ).

وبعد عودة السلطان سليم من فتح الشام ومصر، ارتأى له أن يجعل جميع المسيحيين في الإمبر اطورية العثمانية يهتدون بالإسلام بالقوة أو عـن طريـق الإقناع. وقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث فكر في أن يتخذ من العربيـة لغـة للإمبر اطورية كافة.

YYY

ثلاثة مزاريب: (أحدها من القضة أمر يصنعه سليمان القانوني، وآخر من الذهب أمسر بعمله أحمد الثالث، والثالث من القضة صنع في عهد مراد الرابع، ولا يعرف من أتى بها إلى اسستانبول بعد أن أهديت إلى الحجاز)

Kemal Çiğ: Topkapi Mûzesi Mukaddes Emanetler Resimli Rehberi, s. 3-45. Istambul 1950 انظر خريطة الامبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليم الأول ضمن قسم الخرانسط واللوحسات (١) . وقر ١١).

 <sup>(</sup>٢) جلال زاده قوجه نشاتجي مصطفى: المرجع السابق، ورقة ١٤٢٣ ب ١٤٤.

ولكن شيخ الإسلام على جمال أفندي (المشهور بين الناس باسم زنبالي على أفندي) ت ١٥٢٥م = ٩٣٢ هـ) اعترض على ذلك، قـائلاً: إن خطوة كبيرة كهذه لا يمكن أن تتخذ دون صدور فتوى بشانها. إن حريسة الوجدان والعقيدة التي منحت من قبل السلطان محمد الفاتح، لا يمكن أن تلغى، وبعد نقاش طويل وحاد تضمن سرداً للقصص المروية التي تواترت في هـذا الموضوع، ارتاب السلطان سليم في صحة هذه الحريات، فجاء جمالي أفندي فـي حضرة السلطان بثلاثة من الانكشارية الذين خدموا كجنود في عهد الفاتح، وأصبح عمر الواحد منهم يفوق القرن من الزمان، ثم سألهم لكي يدلوا بشهادتهم، فأقروا جميعاً بأن هذه الحقوق منحت في ذلك العهد، وعند ذلك تخلي السلطان سليم عن رغبته ومنيته في توحيد عقيدة الإمبر اطورية العثمانية بالقوة. (١)

## تغيير اتجاه الفتوحات في عهد السلطان سليم الأول:

اتظر:

كانت فتوحات الدولة العثمانية قبل عهد سليم الأول تتجه نحو البلقان وأوروبا (بلاد الكفر)، ثم بدأت في عهد سليم تتحول جدياً نحو الشرق والجنوب لأول مرة في تاريخها. لقد كان شاغل "الأمير سليم" أيام أن كان واليا على طرابزون على عهد أبيه، هو الخطر الصفوي الزاحف تجاه وسط الأناضول في صميم أملاك الدولة العثمانية؛ لهذا بذل كل ما في وسعه بعد أن اعتلى العرش

<sup>(1)</sup> Halide Edib: Op. Cit., P. 24.

كان على جمالي أفندي يعارض السلطان سليم أحياتاً، رغم عنف الأخير وإقدامه على البطسش والقتل بسرعة. ويواجهه في بعض المواقف بأحكام الشرع الشريف، ويقتعه برأيسه في كثير مسن الأوقات. وكان يتحمل غضب السلطان وانقعاله الشديد بحكمة وروية.

<sup>(</sup>Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt. I, s. 666-668)

خلفاً لأبيه، لكي يوقف هذا الزحف الذي كان خطراً يهدد الدولة العثمانية من جهة الشرق.

أدت دعوة الصفويين إلى المذهب الشيعي في شرق الأناضول إلى نم ورح العصيان بين الناس في تلك المناطق وانتشار المذاهب والمشارب المختلفة بينهم. وهدد المذهب الشيعي الأسرة العثمانية نفسها، فقد وقع تحت تأثير الدعاية لهذا المذهب الأميران شهنشاه ومراد ابنا الأمير أحمد أخي السلطان سليم. وهذا معناه تهديد الدولة العثمانية من الداخل فضلاً عن تهديدها من الخارج، هو تهديد سياسي لها من داخلها فضلاً عن أنه تهديد ديني لها من خارجها.

كان الوضع إذن يستوجب من سليم أن يتخفذ خطوة حاسمة لردع الصفويين الذين استشرى خطرهم.

وأول شيء قام به السلطان سليم هو إحكام الحصار حول القزلباش فــــي الأناضول، ثم أعمل فيهم القتل بعد أن استصدر فتوى من المفتي بوجوب قتـــل القزلباش لأنهم ملاحدة خارجون على الدين الإسلامي.

توجه السلطان العثماني لقتال الصفويين في بلاد فارس، وقد تمكن من دحرهم في موقعه چالديران، ثم تقدم بعدها حتى استولى على عاصمة ملكهم تبريز. وبعدها، اضطر إلى الرجوع إلى بلاده بسبب تمرد الانكشارية عليه عدة مرات لتمسكه بتتبع الشاه إسماعيل الذي لم يثبت أمامهم و هرب بعيداً في الجبال

779

وفي المناطق الوعرة. وهناك سبب آخر يسوقه "أحمد أسرار" عن سبب انسحاب سليم من بلاد فارس وهو خوفه من هجوم مملوكي مرتقب.(١)

وهكذا لم يضع النصر في چالديران نهاية للأسرة الصفوية، ولكنه أضعفها وأوقع عليها الجزاء، وأوقف الخطر الشيعي في الأناضول وجعله ينحسر عن هذه المنطقة ويعود إلى موطنه الأصلى بلاد فارس.

لم يقبل سليم عقد صلح مع الشاه إسماعيل الصفوي بعد معركة چالديران، لأنه كان يريد أن يعود إلى الحرب معه مرة أخرى بعد فتح مصر على حد قول إسماعيل حقي أوزون چارشيلي. عندما وصل السلطان العثماني إلى دمشق أثناء عودته من فتح الشام ومصر، جاءته رسالة من الشاه مصحوبة ببعض السهدايا، مؤداها: "ملكت كثيراً من البلاد والتبعة. استوليت على مصر خاصة، وأصبحت "خادم الحرمين الشريفين". والآن أرضك أرض الإسكندر. لقد زال ما كان بيننا، ولن يعود مرة أخرى. عد إلى مملكتك، وأعود إلى مملكتسي. فلنصسن دماء المسلمين سوياً. إننى ساحقق رغبتك ومنيتك أيا كانت".

لكن السلطان العثماني لم يطمئن إلى هذه الرسالة المعسولة، والأن جنوده تعبوا لطول معركتهم مع الجراكسة فإنه لم يتوجه بهم إلى بلاد فارس، واكتفوه وهو عند مرج دابق أثناء عودته بإرسال الصدر الأعظم بيرى محمد باشا على رأس الفي جندي إلى ديار بكر لمراقبة تحركات الشاه عن قرب. وصل الصدر الأعظم إلى الفرات الأعلى، واطمأن على استقرار الأحوال هناك عند الحدود مع الصفويين، ثم عاد ولحق بالسلطان سليم في الأناضول. (1)

<sup>(1)</sup> Ahmet Asrar: Osmanli Devletinin Dini Siyaseti ve Islam Alemi, s. 25 Istanbul 1972

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt 2, s. 285,296.

وإذا كان سليم قد حارب إسماعيل الصفوي المسلم، فإن العثمانيين يعتبرون الشيعة ملاحدة ينبغي قتالهم وتدميرهم.

والسؤال الذي يدور في الأذهان هو: لماذا اتجه سليم ولأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية لفتح دولة إسلامية سنية كدولة المماليك؟

لقد كانت دواعي الفتح كثيرة ذكرتها تحت عنوان أسباب الفتح. ويعتبر فتح الشام ومصر أطول معركة حربية خاضتها الدولة العثمانية، فقد استغرقت أكثر من عامين. وضمت بلاد الشام ومصر والنوبة والحجاز وبنسي غازي وشمال السودان حتى كسلا. وقد بلغت مساحة الإمبر اطورية العثمانية في عهد سليم قرابة ثلاثة أمثال مساحتها في عهد أبيه. (۱) تحقق لسليم كل هذا الفتح خلال أربعة أعوام فقط من حكمه تمتد من ١٥١٤ ــ ١٥١٨م. (۲)

أما أرتريا وزنزبار واليمن فقد دخلت ضمن التبعية الاسمية و كذلك الحال بالنسبة للجزائر التي تبعت الدولة العثمانية بفضل بربروسا.

ويروي البعض أن الفتح العثماني أنقذ الشرق العربي من توغل النفوذ البرتغالي في المياه العربية بعد أن فشل المماليك في إبعاد خطره عن المنطقة. فبعد فتح مصر ركز العثمانيون اهتمامهم على بناء قاعدة بحرية في السويس

<sup>(</sup>۱) كاتت مساحتها في عهد أبيه تبلغ ، ٢٣٧٣٠٠م، وبلغت في عهده ، ٢٥٥٧هـ د منها المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم

من الجدير بالذكر أنه لم تدخل ضمن هذه المساحة البلاد التي تبعث الإمبراطوريـــة العشائيـة تبعية المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة

<sup>(</sup>Yılmaz Öztuna: Geçen Eser, cilt 5, s. 67).

<sup>(2)</sup> Yımaz Öztune: Ayni Eser, Ayni Yer

على أنقاض القاعدة المملوكية، تكون مرتكزاً لِهم لضرب البرتغاليين في المياه العربية الجنوبية والمحيط الهندي.

وبعد أن سقطت الشام ومصر في يد العثمانيين وضمت الحجاز وتقوضت دولة المماليك، شرعوا في السيطرة على بقية البلاد العربية.

بلغت الدولة العثمانية أقصى مدى بلغته في القوة في عهد عاشر سلطين آل عثمان سليمان القاتوني (١) (تولى ١٥٢٠ ــ ١٥٦٦ = ٩٢٦ ــ ٩٧٤ ـــ). وقد اتجهت الفتوح في هذا العهد إلى الاستيلاء على بعض مناطق أوروبا وشمال أفريقيا وبعض المناطق العربية الأخرى كاليمن وعدن والعراق والتصدي للشيعة ودخول عاصمتهم مرة أخرى ومواجهة النمسا وفتح رودس. كما ازدادت فـــي هذا العهد القوة البحرية في البحر الأبيض المتوسط خاصة. وتصدى العثمانيون للبرتغالبين في مياه الهند وفي المياه العربية الجنوبية.

وازدهرت الحياة في الدولة العثمانية في عهد سليمان الأول، فصدرت القوانين المنظمة للولايات التابعة للدولة العثمانية في عهده، ولهذا أطلق عليه القانوني تمييزاً له عن غيره من سلاطين آل عثمان. وقد روعي في هذه القوانين التي صدرت الظروف المحلية لكل إقليم صدرت بشأنه، فجاءت مختلفة بعض الشيء عن بعضها البعض.

<sup>(</sup>۱) يطلبق مستقفورد شو علي عسهد مسلومان القسقوني تروة العظمية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانيية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثمانية العثماني

# الثورة الأولى للشام ومصر ضد الحكم العثماتي

ظهرت في أعقاب الفتح العثماني للبلاد العربية، وخلال ثلاث سنوات منه، سلسلة من الثورات قامت بها قوى مملوكية، عملت على إعدادة السلطنة المملوكية، أو قوى عثمانية ناقمة على الإدارة في استانبول، أو قوى بدوية ومحلية حاولت الحفاظ على نفوذها. (١)

#### (١) جان بردي الغزالي والي الشام:

بعد أن عاد سليم إلى بلاده، قـــام الغزالــي (تولــي ١٥١٧ ــ ١٥٠٠م) بالقضاء على مشايخ الأعراب المناوئة للحكم العثماني في الشام، إظهاراً للـولاء للعثمانيين لكي يموه على تحركاته في المناطق المحيطة التي كان القصد منــها التحالف مع البلاد المجاورة للمساعدة في طرد العثمانيين.

استيقظت في نفس جان بردي أحلام إقامة دولة مستقلة تحت قيادته بعيدة عن السيادة العثمانية. فقام بعدة محاولات للاستقلال بالشام عن الحكم العثماني في أواخر عهد السلطان سليم وأوائل عهد ابنه سليمان، وقد قويست هذه المحاولات في السنة التي مات فيها سليم (٩٢٦هـ = ٩٢٠م). ومن الجدير بالذكر أن الشاه إسماعيل الصفوي كان على أتم الاستعداد لأن يمد هذه المحاولات بالجنود، لكي يرى اليوم الذي يُطرد فيه العثمانيون من الشام ومصر، فيشفى غليله.(١)

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الكريم رافق: العرب والعثماتيون، ص٨٣...

<sup>(</sup>Y) الوثيقة محفوظة في أرشيف طويقيو سرابي باستاتبول/ تحت رقم 2-E.5469.

ويبدو من استقراء الأحداث التي وردت في بعض الوثائق، أن والي مصر خاير بك كان على علم بتطور الأحداث في الشام منذ أن بدأت، وكان يود لو أن الحكم العثماني انحسر عن الشام ومصر. وقد اتفق سراً مع الغزالي شريكه في الخيانة السابقة. ويظهر أن الخوف من انتكاس ثورة جان بردي قد ثبط عزيمة خاير بك، فهو يخشى أن تدور الدائرة عليه لو فشل الغزالي في مسعاه.

وبموت السلطان سليم "أقامت المماليك الجراكسة صدورها" على حد قول ابن إياس. (١) ووجد جان بردي الفرصة سانحة أمامه لكي ينفذ ما يصبو إليه: استولى على دمشق وطرد نائبها العثماني، واستولى على حماة أيضاً. ولم يبق أمامه من الحصون القوية إلا حلب، فحاصرها، ولكنه لم يتمكن من فتحها ، فعاد إلى دمشق. وفي يوم الجمعة ٢٢ صفر ٢٢٩هـ، خطب بالجامع الأموي له وهو حاضر بمقصورته بأنه: "سلطان الحرمين الشريفين"، ولقب بالأشرف، وخرج من الجامع في موكب حافل.

وفي ٢٦ صفر خرج السلطان جان بردي الغزالي لملاقاة العساكر العثمانية، عندما علم بقدومها إلى دمشق تحت قيادة فرهاد باشا. تلاقى الفريقان في ضواحي دمشق، ودارت بينهما معركة قصيرة، هزم فيها الغزالي وقطعت رأسه وأرسلت إلى العتبة السنية.(٢)

<sup>(</sup>١) ابن إياس: المرجع السابق، جــه، ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن طولون: المرجع السابق، ص٢٦١، ٢٦٧.

## (٢) أحمد باشا العثماني والي مصر:

وفي أواخر عام ١٥٢٣م ثار أحمد باشا العثماني الملقب فيما بعد بالخان في كتب التاريخ على الدولة العثمانية بقصد الاستقلال بحكم مصر. وكان لأحمد باشا هذا دور كبير في فتوحات الدولة العثمانية في البلقان وطمع في أن يكافئه السلطان سليمان القانوني بالصدارة العظمى. ولكن إبر اهيم باشا صهر السلطان نجح في الفوز بهذا المنصب، وفي إبعاد زميله إلى مصر والياً عليها، ولم يكد أحمد باشا يصل إلى مقر حكمه حتى وطد العزم على الثورة ضد الحكم العثماني. فقرب إليه المماليك حيث أنه چركسي الأصل من الكرج، وقلم في السلطان أحمد"، وقرئت الخطبة وسكت العملة باسم.

وأخذ أحمد باشا يجمع حوله الأنصار من المماليك ومن البدو، ولكن البدو الذين عهد إليهم بسد الطريق أمام الجيوش العثمانية التي قد ترد لمحاربته خانوه، كما أن إشاعة راجت عنه مؤداها أنه اعتنق المذهب الشيعي عجلت بنهايته. فقد جعلت أنصاره ينفضون من حوله، كما جعلت الأهالي يتمنون الخلاص منه.

وقد شجع هذا الانكشاية على التصدي له، فقد ضيفوا عليه الخداق وحاصروه في القلعة وقبضوا عليه في ٦ مارس ١٥٢٤م (٢٩ ربيع الثاني ٩٣٠هـ) ثم قطعوا رأسه وأرسلوها للعتبة السنية. (١)

مخطوط مجهول المؤلف: تحقة الأحياب يمن ملك مصر من الملوك والنسواب، ورقسة ٦٨ مخطسوط يمكنية متحف طويقيو سرايي باستاتيول تحت رقم ٨.5550.

## فتح جزيرة رودس

كان أول عمل عسكري قام به السلطان سليمان القانوني بعد فتح بلغراد 9۲۷ هـ (١٥٢١م) هو فتح جزيرة رودس التي كانت نية أبيه مبيتة لفتحها وضمها للممالك العثمانية، لولا أن عاجلته المنية. ويذكر المؤرخ التركي الشهير إسماعيل حقي أوزون چارشيلي دون سند تاريخي أن هذه الجزيرة ساعدت المماليك أثناء معركة الريدانية، ولا يذكر كيف تم ذلك ؛ كما يشير إلى أنسها ساعدت الغزالي عندما أعلن العصيان على الدولة العثمانية بالشام، ولا يوضحكيف تحقق ذلك.

لما كانت رودس جزيرة القراصنة المسيحيين الذين يتعرضون للتجارة الإسلامية من أن لآخر، أصبحت الضرورة ملحة لفتحها بعد فتح الشام ومصر وضم الحجاز لقربها من سواحل الأناضول، (۱) ولوجود خط ملاحي جديد مع الشام ومصر ينبغي تأمين مساره.

بدأ السلطان، فأرسل رسوله إلى رئيس فرسان القديس يوحنا برودس الفرنسي الأصل الذي يدعي فلير دي ليل آدم Villiers de L'Isle Adam، لكيي بدعوه لتسليم الجزيرة دون قيد أو شرط وانسحاب من يؤثر الهجرة منها مقابل عدم التعرض لأحد، فلم يقبل هذا العرض. عندها أمر السلطان بيري باشا والوزير الثاني أحمد باشا بقيادة الأسطول المتحرك على الجزيرة في يونية مرادر الثاني أحمد باشا بقيادة الجيش البري الذي تمركز عند مشارف خليج مرمورا المقابل للجزيرة في بحر ايجه. ضرب الأسطول حصاراً قوياً حول الجزيرة، ثم بدأت القوات تنزل مدافعها أثناء الليل على الشواطئ وتمارس

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt2, s.313.

الهجوم المكثف، ولما وجد رئيس الفرسان أنه لا قبل له بالجيش العثماني على الرغم من وصول مدد له من نابولي، آثر التسليم في ديسمبر من نفسس العام، مشترطاً على العثمانيين: ترك حرية العبادة للمسيحيين الذين يبقون بالجزيرة. وإعفاء سكان الجزيرة من الجزية لمدة خمس سنوات. وإمهال الذين يبقون بها لمدة ثلاث سنوات حتى يرحلوا إن أرادوا. والموافقة على إخلاء الجزيرة مسن أهلها الذين يرغبون الرحيل عنها خلال اثنى عشر يوماً، ثم تسلمها. وقد وافق السلطان على هذه الشروط، كما وافق على رجاء رئيس الفرسان بنقلهم إلى جزيرة مالطة التابعة لفرنسا. (1)

## الحرب مع المجر ومعركة مهاج

بدأت العداوة بين المجر والدولة العثمانية، منذ أن وطأت أقدام العثمانيين البلقان. فقد دأبت المجر إما على مساعدة خصوم العثمانيين في المنطقة، أو على التصدي للدولة العثمانية، طوال ما يزيد على قرن ونصف القرن من الزمان. (٢)

قتل ملك المجر مندوب السلطان لدفع الجزية المقررة، فكان هذا بمثابسة إعلان للحرب. تحرك السلطان العثماني على رأس الجيوش العثمانية في ٨ أغسطس ١٥٢٠م (٩٢٧هـ) لفتح مدينة بلغراد الحصينة، وقد سبقه إليها الصدر الأعظم بيرى محمد باشا والوزير الثالث أحمد باشا. وتمكنت الجيوش العثمانية بعد قتال مرير من فتح المدينة.

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt2, s,323.

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt2, s. 323.

وقد دخلها السلطان وأدى صلاة الجمعة في إحدى كنائسها التي حولت إلى مسجد على الفور. واكتسبت هذه المدينة لقب "دار الجهاد" لأنها أصبحت قاعدة العثمانيين المتقدمة للزحف على قلب أوروبا.(١)

وهكذا تحققت أولى محاولات سليمان في أوروبا وهي التخلص من المناطق المسيحية على جنوب نهري دراوا والدانوب في الصرب والبوسنة، لفتح الطريق أمام الجيش العثماني للتحرك شمالاً. ويعتبر فترح بلغراد أهم الخطوات في هذا السبيل، حيث كسر خط الدفاع الأوروبي على الدانوب وأكمل السيطرة على الصرب.(٢)

ولم يكمل السلطان سليمان فتوحه في بلاد جارته الشمالية المجر، بل توقف عند هذا الحد مؤقتاً، وتوجه لتحقيق حلم راود أباه، ولكن المنية عاجلت، ألا وهو فتح جزيرة رودس الذي تحدثنا عنه. وبعد ذلك عاد السلطان إلى المجر ليكمل ما بدأه.

عاد السلطان إلى المجر ثانية في ٢٣ أبريل ١٥٢٦م (١١ رجب ب ٩٣٢هـ)، وقد سبقه إليها الصدر الأعظم في ١٧ شوال، ثم تحرك بمحاذاة النهر وأخذ يستولي على القلاع والمدن الكثيرة التي صادفته.

أحس ملك المجر لويس<sup>(٣)</sup> بالخطر العثماني الشديد على بقية بلاده فاخذ يستعد للحرب ويطلب العون من أوروبا. وعندما أحس سليمان بتحرك البابا لجمع القوات الأوروبية ضد العثمانيين، سارع بإعطاء البندقية وراجوزة بعض

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, cilt2, s. 312.

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit, P.91.

 <sup>(</sup>٣) لايوش في الكتب التركية.

الامتيازات التجارية مرة أخرى لمنع اشتباك أساطيلهما في التحالف الذي يهدف اليه البابا ولكن هذا التحالف لم يتم لشدة العداء بين الهبسبورج وفرنسا. (١)

كان لويس يعتمد اعتماداً كبيراً على فرسانه الذين اشتهروا بخوض غمار الحروب، فكون منهم قوة كبيرة استعد بها للتصدي للعثمانيين الزاحفين نحو صحراء مُهاج. (١) وكان من حسن حظ العثمانيين أن بالي باشا ابن يحيى باشا أمير سمندرية أطلع السلطان على بسالة الفرسان المجريين وشهرتهم في الحروب، فغير السلطان العثماني تنظيم الجيش في مواجهة هذه القوات العنيفة، ورسم لها خطة لتطويق الفرسان المندفعة عن طريق التقهقر أمامها حتى تبليغ المدافع العثمانية، ثم يجرى حصدها ساعة تطويقها بالقوات من الخلف.

تقدم السلطان على رأس الجيش في ٢٩ أغسطس ١٥٢٦ (٢٠ ذي القعدة ٩٣٢هـ) والتقى بالفرسان المجرية في مهاج على الضفة اليمنى للدانوب جنوب بودا، ولم تكن هذه القوات تدري بالخطة الجديدة، فوضعت خطتها على أسساس التقليد المتبع لدى العثمانيين (٦).

ودارت معركة حامية بين الطرفين قتل فيها ملك المجر وتشتت قواته وهزمت. (١) وهكذا مكن النصر في مهاج العثمانيين من التحكم في غرب البلقان وأسفل الدانوب. (٥)

779

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P.91.

<sup>(</sup>Y) موهلكس في بض الكتب التركية، كما تكتب في الكتب الأوروبية تماماً Mohacs.

<sup>(</sup>٣) الظر مخطط ميدان معركة منهاج ضمن قسم الخرائط واللوحات رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) لطفى: تاريخ لطفى، ص ٢١١. استانبول ١٢٩٠.

<sup>(5)</sup> Philips Price: Op. Cit., P.49.

وبعد هذه المعركة الحاسمة تقدم الجيش العثماني نحصو العاصمة بودا (بودين). ودخلها السلطان في ٢٠ سبتمبر (١٣ ذي الحجة)، فسلمه يوسف بن سلاوون رئيس طائفة اليهود بالمدينة مفتاح العاصمة. (١) ثمم جرى تهجير (سرگون) عدد كبير من أهالي بودا إلى أجزاء مختلفة من المدن العثمانية، كما جرت عادة العثمانيين، واستولى أيضاً على بست. وفتح الجيش العثماني معظم البلاد عدا المناطق الشمالية والغربية التي لا تزال في أيدي الهبسبورج، وقد اضطر السلطان إلى العودة إلى الاناضول لمواجهة بعض القلاقل، ورضى من زابوليا بالخضوع ودفع الجزية في ٢٤ سبتمبر ٢٢٥١م، واحتفظ بأجزاء البوسنة التي تحت السيطرة الهنغارية.(١)

انتخب بعض أمراء المجر زابوليا(٣) خلفاً للويس الذي قتل في معركة مهاج. وبعد أن اطمأن الجيش العثماني على الأحوال في المجر عاد إلى بسلاه. وبعد فترة وجيزة أعلن بقية أمراء المجر عدم رضاهم علي انتخباب الملك الجديد. وقرروا ترشيخ فرديناند أخي شارلكان إمبراطور المانيا من أسرة هبسبورج وملك بو هيميا ودوق النمسا في هذا المنصب. وقد كان فرديناند زوجاً لأخت الملك الراحل، كما كان الملك الراحل زوج أخت فرديناند. وبهذه الطريقة وجد للمجر ملكان، أحدهما تباركه الدولة العثمانية وهو زابوليا، والآخر يحميه إمبراطور ألمانيا وهو فرديناند. وقد سبب هذا التصرف عداءً طويل الأمد بين المانيا، وأنها المانيا، المانيا، المانيا، المانيا، المانيا، المانيا، المانيا، والمانيا، والمانيا، والمانيا، والمانيا، المانيا، p>(</sup>۱) بچوی: تاریخ بچوی، م۱، ص۹۷-۹۹.

<sup>(2)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit, PP.91,92.

 <sup>(</sup>٣) يقوش في الكتب التركية.

<sup>(4)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Geçen Eser, Cilt2, s. 328.

قام فرديناند بالاستيلاء على العاصمة بودا وطرد زابوليا منها، فاستنجد الأخير بالسلطان العثماني، لبى السلطان العثماني نداء الاستغاثة، فتحرك على رأس جيشه قاصداً بلاد المجر، ومعه سرداره الصدر الأعظم إبراهيم باشا في مايو ١٥٢٩ (٢ رجب ٩٣٥هـ). ثم دخل السلطان مهاج، ومنها تحرك قاصداً بودا فدخلها وأقر زابوليا على عرشها بشرط دفع الجزية.

## الحرب مع النمسا وحصار فينا لأول مرة:

هرب فرديناند إلى فينا عاصمة النمسا، فتبعه السلطان سليمان في ٢٦ سبتمبر ١٥٢٦م، ومن الجدير بالذكر أن فرنسا كانت علاقتها بألمانيا سيئة في هذه الفترة، فبارك ملكها فرانسوا هجوم العثمانيين على فينا. حصين فرديناند المدينة وأقام الاستحكامات الحصينة في قلعتها، ثم أسرع يستنجد بألمانيا، فجاءته قوة كبيرة منها استعان بها على فك الحصار عن المدينة.

أدرك سليمان القانوني أن الموسم غير مناسب للاستمرار في حصار المدينة حيث أقبل الشتاء ببرده القارس وثلجه الغزير (سبتمبر ١٥٢٩)، كما أن المدافع العثمانية الضخمة لم تكن موجودة في الحصار وإحضارها عن طريق نهر الطونة يعرضها للقصف النمساوي الذي يؤدي إلى غرقها. وفضلاً عن ذلك فإن الاستيلاء على فينا يعتبر تغلغلاً في الأعماق يثير مشاعر أوربا الدينية (١٠). ويحرك النزعة القومية الألمانية. وقد وجد ملك فرنسا نفسه في حرج أمام هذه المشاعر، ففضل أن يتبع سياسة ذات وجهين إرضاء للطرفين (١).

<sup>(1)</sup> Stanford Shaw: Op. Cit., P. 94.

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail

Eser. cilt 2, s.329,330

شدد السردار الصدر الأعظم إبراهيم باشا هجومه على أســوار المدينـة المنيعة وأحدث بها عدة ثلم، ولكن دون جدوى، فقرر العثمانيون العودة بعـد أن استمر الحصار واحداً وعشرين يوماً.

لقد وصلت الإمبراطورية العثمانية أقصى مدى لها فسي الغرب عند الدانوب الأوسط. ويبدو أن سليمان ومساعدوه فهموا بفطرتهم أن المشكلة تكمن في إيجاد القوة البشرية التي تدير البلاد التي فتحت حديثاً، فهي هائلة جدداً دون الخوض حتى أو اسط أوربا (١) (١).

#### العودة إلى المجر:

أرسل فرديناند للسلطان العثماني يطلب منه السماح له بحكم المجر نظير تقديم الجزية المقررة، فرفض السلطان، عند ذلك قرر فرديناند الاستيلاء عليعض القلاع والحصون التي سبق أن استولى عليها العثمانيون ، ثم تحرك قاصداً بودا، وحاصرها لمدة شهرين تقريباً، إلا أن القوات العثمانية وقوات زابوليا ردته عنها.

## الحرب مع ألمانيا:

وصل السلطان إلى المجر في ٢٥ أبريل ١٥٣٢م (١٩ رمضان ٩٣٨هـ) لمساعدة زابوليا وإقرار الأمن في المجر. وبدلاً من أن نتجه الجيوش العثمانيــة إلى العاصمة بودا تحولت إلى الشمال الغربي منها. وأعلن السلطان إمــبراطور

<sup>(1)</sup> Philps Price: Op. Cit. p.49

ألمانيا شارلكان بالحرب، ولكن شارلكان لم يظهر أمام العثمانيين، فقد كان مشغولاً بتحصين فيينا خشية هجوم عثماني مرتقب عليها. ولما علم بخبر وجود العثمانيين في دياره، خشي من العواقب الوخيمة التي تحدث له أمام الفرنسيين إن هزمه العثمانيون، ففضل البقاء بعيداً، رغم استيلاء الجيوش العثمانية على كثير من قلاع بلاده. وعاد السلطان إلى استانبول في نوفمبر ١٥٣٢م (٢٣ ربيع الآخر ٥٣٩هـ).

باعث مساعي فرديناند لحكم المجر بالفشل، فآثر الصلح مع العثم انيين. قبل السلطان سليمان عقد الصلح مع فرديناند، لأنه أحس بالخطر الصفوي يعود مرة أخرى إلى شرق الأناضول في عهد الشاه طهماسب (تولى ١٥٢٤م). وكان من شروط الصلح أن يمتنع فرديناند عن الاعتداء على أراضي زابوليا، وأن يقوم بدفع الجزية عن المناطق المجرية التي يحتفظ بحكمها، وألا يساعد شارلكان إذا هاجمته الدولة العثمانية لعدم دخوله في صلح معها(أنا).

#### تجدد الحروب مع المجر:

توفى زابوليا (يانوش في الكتب التركية) ١٥٤٠م (٩٤٧هـ)، فسلوعت زوجته إيزابيلا وأرسلت وفداً إلى استانبول، لاستئذان السلطان فلي أن يتولى ابنها الرضيع سجسموند مكان أبيه، فوعدها سليمان بتحقيق رغبتها. ومن جهلة أخرى لم يكن فرديناند وشارلكان يعلمان بخبر موت زابوليا، حتى سارعا إلى محاصرة بودين. ولما علم السلطان بذلك أرسل بعض قواته على وجه السرعة سنة ١٥٤١م لإنقاذ المدينة المحاصرة، وسارع هو على رأس جيشه متوجهاً إلى

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser. cilt 2, s.336

ميدان المعركة. وقد تمكنت القوات التي سبقت السلطان – بقيادة أميير أمراء الروملي والوزير محمد باشا صقوللي – من فك حصار العاصمة بودين وأسر قائد القوات المعادية روكاندورف وقتله.

وجد السلطان بعد أن وصل إلى بودين أن الملك الصغير لا يقدر على حماية المجر من أي عدوان فقرر ضم المجر إلى الدولة العثمانية، وإرسال سجسموند إلى باكوية أردل Erdel (ترانسلفانيا). وبهذا تجزأت المجر بين الدولة العثمانية وفرديناند وسجسموند.

لم يكد الجيش العثماني يعود إلى استانبول، حتى قام فرديناند بمحاصرة بودين وبشت، فقرر السلطان سليمان التحرك بنفسه إلى المجر في ٢٣ إبريك سنة ١٥٤٣م (١٨ المحرم ١٩٥٠هـ). ولما علم فرديناند بقرب وصول الجيش العثماني فك الحصار عن المدينتين، وفر فتعقبه العثمانيون واستولوا على بعض المواقع الهامة من الأراضي التي تحت نفوذه في المجر. ثم عاد الجيش العثماني إلى استانبول. وتكررت مناوشات فرديناند. ولما يئس من الوصول إلى مرده، وجد أنه يخسر أجزاء من أراضيه في كل مرة، فضل الدخول مع الدولة العثمانية في صلح، يضمن به الاحتفاظ بالأراضي التي تحت يديه نظير دفع الجزية. وقد وقع الصلح في ١٩ يونيو سنة ١٩٥٧م (ربيع الآخر ١٩٥٤هـ) لمدة خمس سنوات.

ولكن هذا الصلح لم يزد على أن يكون مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس، فقد هاجم فرديناند أردل (ترانسلفانيا) التي تتمتع ملكتها إيزابيلا بحماية العثمانيين، وذلك بتحريض من أحد أعوان الملكة الموالية له. فأنذرته الدولة العثمانية، ولكنه لم ينخدع بالإنذار، لانشغال العثمانيين بالحرب ضد الفرس. أرسل السلطان

الوزير محمد باشا صقوللي للتصدي لفرديناند، فتمكن من رده عن أردل، ثم قفل راجعاً إلى بلغراد لبرودة الجو.

وقد انتهز جيش النمسا الفرصة واستولى على ترانسلفانيا، فوقعت على خضر بك ابن ميخال أمير سنجق سَجَدين مهمة تخليص ترانسلفانيا لانشغال الجيش العثماني في بلاد الفرس، استعان خضر بك بعلي باشا الخادم وحاكم بودين لمواجهة جيش النمسا الذي حاصر سجدين، انقض علي باشا على جيش النمسا فجأة، وتمكن من إنزال هزيمة ساحقة به، وتيسر للجيش العثماني بقيادة قره أحمد باشا الاستيلاء على تمشوار فيما بعد، وهي واحدة من أهم قلع المجر.

وبعد كل هذه المحاولات اليائسة من فرديناند، وقع معاهدة مسع الدولة العثمانية سنة ١٥٦٢م (٩٧٠هـ) لمدة ثمان سنوات مع دفع الجزية المقررة.

تولى ماكسمليان حكم بلاد المجر بعد وفاة أبيه فرديناند، أي بعد عامين من المعاهدة التي أبرمها أبوه مع العثمانيين، فقام على الفور بالاعتداء على أراضي أمير أردل (ترانسلفانيا) المشمول بالحماية العثمانية. ولما رأى أمير بودين العثماني أرسلان باشا ابن يحيى ذلك، هب لمساعدة أمير أردل للصمود أمام العدوان.

ورغم كبر سن السلطان الذي كان يبلغ من العمر الثالثة والسبعين واشتداد مرض النقرس عليه، قرر في ٢٩ أبريل سنة ١٥٦٦م (٩ شوال سنة ٩٧٣هـــ) أن يتحرك بنفسه لملاقاة ماكسمليان الذي جمع جيشاً كبيراً قوامه فرق من جنود البلاد المجاورة. ومن الجدير بالذكر أن السلطان لم يخرج بنفسه لقيادة أي

معركة منذ ثلاثة عشر عاماً لاشتداد المرض عليه (١) وقد اشترك معه في هده المعركة الصدر الأعظم الجديد محمد باشا صقوللي والوزير الثاني برتو باشا.

أخذ الجيش العثماني يتقدم في بلاد المجرحتى وصل إلى مدينة سكدوار، فاستمر في حصارها قرابة شهر ونصف الشهرحتى سقطت في يده، بعد أن قتل حاكمها الكونت زريني (زرنسكي موكلش في الكتب العثمانية) في السبتمبر ١٦٥٦م (٢١ صفر ١٩٧٤هـ). ولم يعش السلطان ليرى هذه الفرصة، فقد قضى نحبه قبل يوم واحد من دخول جيشه المدينة. وكانت هذه هي الحرب الثالثة عشرة التي خاضها السلطان بنفسه (بلغراد ١٥٢١، رودس ١٥٢٢، موهاج عشرة التي خاضها السلطان بنفسه (بلغراقين ١٥٢١، كورفو (١٥٢١، موهاج البغدان ١٥٢٨، بودين ١٥٤١، گيران (استرگون) ١٥٤٣، تريز ١٥٤٨، ناخجوان ١٥٥٣، سكدوار ١٥٢٦).

## حرب البُغدان:

دخل والي البُغدان في طاعة الدولة العثمانية بعد أن فقد قلعتي كيلي وآق كرمان، وأخذ يدفع الجزية أحياناً ويماطل أحياناً أخرى بسبب انشخال الدولة العثمانية بحربها مع إيران ومصر والمجر. وعندما مر الجيش العثماني متوجهاً إلى فيينا، أبدى محافظ البغدان ترحيبه وعبر عن سروره بهذه الخطوة، وسلرع

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser. cilt 2, s.409

<sup>(</sup>٢) نقع كورقو جنوب غرب ألبانيا

<sup>(3)</sup> Dr. Ismail

Eser. cilt 2, s.409,410

في دفع الجزية المفروضة عليه. وبعد فترة بدأ والي البغدان بترو رارش (تولى في دفع المدروضة عليه. وبعد فترة بدأ والي البغدان بترو رارش (تولى ١٥٢٧ -- ١٥٣٨م) في التحالف سرا مع فرديناند.

صمم السلطان العثماني على أن يقود الجيش لمحاربة البغدان، فتحرك في يوليو ١٥٣٨م (صفر ٩٤٥هـ)، ولما علم رارش بتحرك السلطان، سارع في إرسال رسول إليه ليؤكد على أواصر الصداقة ومراعاة العهود، ولكن السلطان لم يستجب لدعواه، ودخل أراضي البغدان، ففر واليها إلى ترانسلفانيا، واستولت الجيوش العثمانية على البغدان. وعين محافظ آخر عليها سنة ١٥٣٨م عسن طريق الانتخاب.

#### عصيان العلويين وحرب إيران

#### (١) عصيان الطويين:

ظهر درويش بكتاشي في شرق الأناضول سنة ١٥٢٧م (٩٣٣هـ) يدعى قلندر چلبي بن اسكندر، جمع حوله عشرين أو ثلاثين ألفا من العلويين، وكـان شاه إيران يظاهره ويسانده ويحرضه على عصيان الدولة العثمانية. تجرأ قلندر على العثمانيين وأعلن استقلاله ببعض المناطق وضمها لنفوذه، فأرسل السلطان الصدر الأعظم إبراهيم باشا على الفور لإخماد هذه الفتة.

وقبل أن يصل إبراهيم باشا إلى حيث يتمركز قلندر بن اسكندر، كان هذا العاصبي قد أنزل هزيمة فادحة بالقوات التي هبت لمواجهته، وقتل قائدها محمود باشا والي القرامان وأعوانه. وأمام هذه القوة المتنامية، قرر إبراهيم باشا أن يغري أعوان قلندر من سباهية ذو لقادر بالمال والضياع، لكي ينفضوا من حوله

فتضعف قوته. وبعد أن تحقق له ذلك، تمكن من اقتناص فرصة الليل للـــهجوم على العاصى قلندر، فهزمه وقبض عليه وقتله.

#### (٢) الحرب مع القرس:

توفى الشاه إسماعيل الصغوي سنة ١٥٢٤م، فتبعه ابنه طهماسب على العرش. وقد اتبع نفس السياسة التي كان يتبعها أبوه وهي العداء مع الدولة العثمانية. فلم يكد يتولى العرش حتى سارع في التحالف مع شارلكان وفرديناند ضد الدولة العثمانية ، على الرغم من أن حالة الحرب لم تكن معلنة بين الدولتين العثمانية والصفوية. وفضلاً عن ذلك قام الشاه طهماسب بتحريض شريف خان حاكم بدليس الكردي التابع للدولة العثمانية على التحالف مع الفرس. ومن ناحية أخرى حاصر الشاه مدينة بغداد، وتمكن من القبض على واليها ذي الفقار خان الذي يتمتع بالحماية العثمانية وقتله. ثم دخل بغداد واستولى عليها. وكانت الدولة العثمانية مشغولة بالحرب في أوربا في ذلك الوقت، و لا تعير بلاد الفرس التفاتاً. إلا أن الأحداث الخطيرة توالت، مما دعا السلطان إلى التفكير فسي مواجهة الفرس، فأرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا على رأس الجيش إلى تبريز.

لم يكد الشاه يسمع بتحرك إبراهيم باشا حتى ترك عاصمته تبريز وتوجه إلى خراسان، فدخلها الصدر الأعظم في ١٣ يوليو سنة ١٥٣٤م (المحرم ١٤١هـ) دون قتال. وبعد ذلك وصل السلطان إلى تبريز وأخذ ينظم أحوالهم بمجرد وصوله إليها، ثم قرر التحرك إلى بغداد للاستيلاء عليها.

تقدم إبر اهيم باشا نحو بغداد قبل قدوم السلطان، ولما علم والي بغداد تكه لى خان بتحرك الجيش العثماني فر هارباً. وقد تمكن العثمانيون من القبض عليه وقتله في ديسمبر سنة ١٥٣٤م (٢٤ جمادي الأول ٩٤١هـ) ودخول بغداد

بسهولة. ثم وصل السلطان إلى بغداد فيما بعد فوجدها قد فتحت، فسأخذ ينظم أحوالها. ولما علم بعودة الشاه إلى تبريز توجه إليها على الفور، ففر طهماسب ثانية إلى الشمال في يوليو ١٥٣٥م. وبعد أن استنبت الأمور في تسبريز عدا السلطان إلى استانبول في ١٥٣٦م (٤ رجب ١٤٢هم). وبعد أن فتح العثمانيون بغداد، دخلت البصرة والقطيف والبحرين في طاعة العثمانيين(١) . عاود الشاه المناوشات مرة أخرى، فتحرك السلطان إليه في إيريل ١٥٤٨م (صفر عموم)، وفتح بلاد الكرد(١) وقلعة وان الشهيرة في أغسطس من نفس العلم، قبل أن يدخل تبريز للمرة الثالثة، ثم قفل راجعاً إلى حاضرة بلاده.

ورغم هروب طهماسب وعدم وقوفه في وجه العثمانيين، إلا أنه كان يعاود المناوشات كلما سمع برجوع الجيش العثماني إلى دياره. ولمسا وجد أن مناوشاته هذه غير مجدية، فضل الصلح مع العثمانيين في ٢٩ مايو سنة ١٥٥٥م (٨ رجب ٩٦٢هـ). وبهذا احتفظت الدولة العثمانيـة بآذربايجان ومركزها تبريز، كما احتفظت بشرق الأناضول والعراق. وقد ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول إلى أن توفى طهماسب ١٥٥٦م بعد أن استمرت الحروب بين الدولتيـن

(١) عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين جـــ ، ص ٤٤ بغداد ١٩٤٩

لم تتوغل القوات العثمانية صوب البصرة إذ اكتفى المناطئ بإعلان راشد بسن مُفامس ولاءه الم. ولكن لم تلبث العثمانية صوب البصرة على الحكم الجديد. فرحفت القوات العثمانية إلى البصرة، واستولت عليها ٢١٥م، ثم زحفت هذه القوات إلى الإحساء ٢١٩هـ (٥٥٥١م)، وإلى مساوراء ذلك حتى مسقط. ولكن لم يدم حكم العثمانيين طويلا في المناطق الواقعة فومسا وراء الإحساء لانهم وصلوا إلى هذا الميدان متأخرين بعد أن ثبت البرتفاليون أقدامهم في تلسك النواحسي. (د.عبد العزيز نوار: تاريخ العراق الحديث، من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا، ص ٢٠٧ القاهرة ١٩٦٨) ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ محمد بن عبد الله آل عبدالقائد الأتصارى الإحساء يذكر في كتابه أن المناطان سليمان القانوني أرسل محمد باشا فروخ يصائر كشيرة المتسح الإحساء في المناون عليها ٢١٣هـ وبني مسجدا في داخل الكوت، في بلد الهفوف، بعرف الآن بسجد الديس. (تحفة المستفيد، بتاريخ الإحساء في القديم والجديد، ص ٢١١ الرياض ١٩١٠).

<sup>(</sup>۲) تسمى شهرزور أو كريستان

زهاء خمسة وثلاثين عاماً. ومن الجدير بالذكر أن بغداد عادت لأيدي الفرس مرة أخرى في عهد السلطان أحمد الأول (١٦٠٣-١٦١٧م=١٠١٠م-١٠١هـ) وتم الصلح بين الدولتين في سنة ١٠١هـ شريطة أن تعود للفرس البلاد التي استولى عليها السلطان سليمان القانوني من قبل بما في ذلك بغداد، التي تمكن السلطان مراد الرابع (١٦٢١-١٦٤٥م=١٠٢٠م-١٠٤٩هـ) من إرجاعها لحوزة العثمانيين في (٢٧ ديسمبر ١٦٣٨م - ٢٠ شعبان ١٠٤٨هـ). ولم تعد لحكم الفرس مرة أخرى منذ ذلك التاريخ، وبقيت تحت الحكم العثماني حتى الحرب العالمية الأولى(١).

# النشاط البحري للدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني

## (١) في البحر الأبيض:

#### (i) عروج الريس وخضر الريس:

ينتمي البحاران عروج(۱) الريس(۱) وخضر الريس إلى أصل رومي مسن جزيرة مدللي. كان أبوهما يعقوب(۱) قد أخذ سنة ٢٦٢ ام من يد عائلة جنوية تسكن هذه الجزيرة أيام السلطان محمد الفاتح، ثم عين ضمن فرق السباهية في

<sup>(</sup>١) انظر: د.عبر عبد العزيز عبر: المرجع السابق، ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) عروج: الأسم الأصلى في الكتب التركية "اوروج" وتعنى الصيام وقد حرفت الكلمة في العربية إلى "عروج"-

 <sup>(</sup>٣) الريس: لقب يطلق على رباينة المعفن الشراعية وقد تغير اللقب إلى قبطان بعد القرن المسابع عشر الميلادى

<sup>(</sup>Mehmet Zeki Pakalin: Adigeçen Eser, cilt 3, s.24)

كان ليعقوب أربعة أبناء هم: اسحق واوروج وخضر وإلياس.

قصبة "يكيجه واردار" الواقعة بين سلانيك ومناستر . ركز عروج الريس نشاطه البحري على سواحل الأناضول وسوريا ومصر، أما خضر الريس فقد كان نشاطه يتركز في سواحل بحر إيجه وسلانيك. وبينما كان عروج عائداً من ساحل طرابلس الشام، إذ بأحد فرسان رودس يلتحم معه في معركة بحرية يقتل فيها أخوه إلياس، أما هو فيجرح ويؤسر ويوضع في قلعة بودرم، لكسن أخاه خضر الريس تمكن من إطلاق سراحه بعد فترة من الزمن.

دخل عروج في خدمة الدولة المملوكية بعد ذلك، وأصبح رئيساً لإحدى السفن القديمة "قادر غه". وقد تلقى مساعدات من الأمير قورقود والي أنطاليا، عندما كان يمارس نشاطه في البحر بجد ونشاط.

وقد ظل فرسان رودس يبحثون عن هذا الذي ألقى الرعب في قلوبهم في البحر الأبيض، حتى صادفوه في أحد السواحل يستريح، فهاجموه، إلا أنه تمكن من الخروج إلى الساحل والنجاة بنفسه، وسقطت سفينته في يد أعدائه. ولم يجد عروج أمامه إلا أن يعتمد على الأمير قورقود الذي انتقل إلى ولاية مغنيسيا، فقد قام الأمير بصنع سفينة له، مارس بها نشاطه البحري على سواحل إيطاليا هذه المرة كتوصية الأمير له.

أخذ عروج يتردد على جزيرة مدللي بسفن من سواحل إيطاليا أو بسفن الأعداء التي تمكن من الاستيلاء عليها. ولم يكد يعلم بسفر الأمير قورقود إلى مصر غاضباً من أبيه الذي وعد أخاه أحمد بالسلطنة، حتى ترك مدللي وتوجه إلى سواحل مصر وقضى الشتاء هناك. اتحد عروج مع أخيه خضر في العمل بعد ذلك، وجاءا سوياً إلى جزيرة جربة التي تقع بين طرابلس الغرب وتونس، وبدآ يتخذان من هذا المكان مركزاً لهما سنة ١٥١٠م (١٩٩هـ). وبينما كان خضر يمارس نشاطه البحري فيما بين الجزر وسواحل الروملي، قام السلطان

الجديد سليم الأول بمنع دخول السفن إلى كل السواحل وخروجها منها لمديم هروب أخيه قورقود من السلطنة، ولم يجد خضر أمامه مفسراً إلا أن يمارس نشاطه فيما بين طرابلس الغرب وبروزه، ثم وصل إلى جزيرة جربة فيما بعد.

تردد الأخوان على "ابن عبد الله محمد الخامس" سلطان تونس من العائلة الحفصية، وقدما له هدية، ثم طلبا منه أن يمنحهما حق الإقامية في الميناء التونسي "حلق الوادي". وقد أذن سلطان تونس للأخوين بالتوطن في الميناء التونسي، شريطة دفع خمس الغنائم التي يستولون عليها.

نجح الأخوان في أول حرب يخوضانها سوياً سنة ١٥١٣م، كما تواليت انتصاراتهما. وبهذه الصورة ملأت شهرة الأخوين قلوب القراصنة في البحسر الأبيض رعباً وفزعاً. وقد التحق بهما القباطنة الأتراك السبعة المشاهير بسفنهم، ومنهم: مصلح الدين بن كرد وكمال وابن أخيه محيى الدين.

ولم يهمل الأخوان إرسال هدية إلى السلطان سليم الأول، لاستفادتهما الإيجابية من مساعدته. وقد قدمت الهدية إلى السلطان عن طريق محيي الديان الريس سنة ١٥١٥م (٩٢١هـ)، وقام السلطان بدوره بمنحهما سفينتين مجهزتين رداً على الهدية.

كان من الطبيعي أن يصطدم الأخوان بأسبانيا التي استولت على بعض السواحل الإفريقية المواجهة لها، نظراً لضعف الحكومات الإسلامية في هذه المناطق، وهي: بنو حفص في تونس، وبنو زيان في الجزائر، وبنو مرين في مراكش. وقد حانت الفرصة عندما ورد وفد جزائري إلى الأخوين في حلق الوادي الذي يتخذانه مقراً لهما، وطلب منهما طرد الأسبان الذين استولوا على

"بجاية". ولما لم يتمكن الأخوان من رد الأسبان، استوليا على شرشال، ثم على مدينة الجزائر التي طلبت منهما العون البري سنة ١٦٦م(١).

# (ب) فتح الجزائر وحكم الأخوين لها:

كان استيلاء عروج وخضر على مدينة الجزائر حدثاً هاماً، فقد سارع الأسبان الموجودون فيها إلى الالتجاء إلى جزيرة پنون المواجهة للمدينة، وطلبوا العون والمساعدة من شارلكان في الحال. وعلى الرغم من أن شارلكان ملك أسبانيا أرسل أسطولاً إلى الجزائر، إلا أنه لم يتمكن من إخراج عروج منها. وأعلن عروج على الفور نفسه حاكماً على الجزائر، وبدأ يوسع نفوذه في المناطق الداخلية . وقد تمكن الأسبان من الاستيلاء على على تمسان وميناءها وهران، وانضوى حاكم تلمسان وهو واحد من بنى زيان تحت نفوذهم.

ولما لم يتمكن الأسبان من الاستيلاء على الجزائر بالحرب، أمروا أمير تلمسان بالاستيلاء عليها عن طريق البر، إلا أن عروج علم بالخبر في حينه فاستولى بسرعة على تلمسان. ظل عروج الريس في تلمسان يدافع عنها، إلا أن الأسبان شددوا حولها الحصار. فاضطر إلى العودة إلى الجزائر بعد أن دافع عن تلمسان لمدة سبعة أشهر بمساعدة الأهالي، وقد لاحقه الأسبان وحاصروه في الجزائر، وعند خروجه أصيب بإصابتين شديدتين سقط على إثر هما قتيلاً(۱) سنة الجزائر، وعند خروجه أصيب بإصابتين شديدتين من العمر (۱). فتوالى أخوه

(Tarih Mecmuasinde bir makale), sayi 6, Temmuz, 1965, s.49

Dr. Ismail : Ayni Eser. cilt 2, s.367

<sup>(1)</sup> Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatiralari

انظر: 1965, sayi 6, Temmuz, 1965, s.49

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail : Eser. cilt 2, s.363-367

(٣) هناك عبارات مدونة على برج قلعة شرشال كتبت أثناء وفاة عروج توضح أنه كان حاكما على الجزائر في سنة ١٥١٨م (٢٤٩هـ)، كما تظهر لقيه أثناء تقلده الحكسم، وهدو: القسائم يسلمر الله المجاهد في سبيل الله لوروج بن يعلوب.

خضر الريس الحكم من بعده، وهو الذي يطلق عليه الأوربيون لقب بربروس Barbarousse أو بربروسا Barbarousse أي صاحب اللحية الصهباء.

قام الأمير الأسباني "هوجو دو مونكادا" Hogo do Monkada بمحاصرة الجزائر برأ وبحراً. ورغم أن القوات الأسبانية كانت كثيرة العدد، إلا أنها لم توفق في حصارها، وارتدت عن المدينة. أما أمير تلمسان "أبو حامي الثالث" الذي كان يشارك الأسبان في الحصار براً، فقد فر هارباً.

### (ج) اتصال بربروسا بالعثماتيين:

ورغم ذلك كان وضع بربروسا حرجاً لأن إمكانياته كانت ضئيلة، فحفنة من الترك كانت معه لا يمكنها أن تتصدى لشارلكان أو للأهالي. ولهذا وجد أنه من الأفضل أن يتصل بالدولة العثمانية لطلب العون والمساعدة منها. وقد بارسال أربع سفن وكثير من الأسرى على سبيل الهدية إلى استانبول سنة بارسال أربع هفن وكثير من الأسرى على سبيل الهدية السيل السنة السنة المان من الأسرى على المنه عثمانية تابعة السلطان سنة المان من المن المن المنه عثمانية تابعة السلطان سنة المنه المان المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه ا

امتن السلطان العثماني باتصال بربروسا به، وأرسل إليه بعض المعدات العسكرية وبعض السفن الحربية. فضلاً عن ذلك أرسل إليه براءة الإمارة وألفين أو ثلاثة آلاف من العساكر، كما صدر فرمان سلطاني يقضي بإرسال الجندود

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail : Eser. cilt 2, s.368

توجد كتابات على الجامع القديم بالجزائر الذي يسمى جامع خير الديسن باشا تحمل تاريخ جمادى الأولى سنة ٢٦ هـ وفيها: 'أمر ببناء هذا المسجد المبارك السلطان المجاهد فسى سبيل الله رب العالمين مولانا خير الدين باشا ابن الأمير المجاهد أبى يوسف يعقوب التركى'

Dr. Ismail : Avni Eser. cilt 2. s. 368.372

Dr. Ismail : Ayni Eser. cilt 2, s.368,372

د. أرجمند كوران: المبياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، ترجمة د. عبد الجليل التميمسي (٢)

ط ٢، ص ١

اللازمة إليه من الأناضول. وأعطيت للذين يذهبون إلى الجزائر كمتطوعين، المتيازات الانكشارية (١).

لم يوفق شارلكان في الاستيلاء على الجزائر، رغم أنه هاجمها بعنه و وتحطم أسطوله، وخاب مسعاه، ومن ناحية أخرى أقلق دخول بربروسا تحست النفوذ العثماني، حاكمي تلمسان وتونس، فقاما يحرضان أهالي الجزائر على العصيان.

كان لحاكم تلمسان أخوان أحدهما يدعى مسعود والآخر عبد الله، تنازعا مع أخيهما على الحكم واضطرا في النهاية إلى الهرب إلى المغرب، وقد قام مسعود بمساعدة بربروسا عندما كان حاكماً على تلمسان كما وقع معه معاهدات الصداقة في الوقت الذي نقضها مع الأسبان . وعندما تولى عبد الله الحكم، أدخل تلمسان تحت نفوذ بربروسا. فقام الأخير بإرسال مائة وخمسين جندياً تركياً إلى "ابن محمد عبد الله الثانى" لتمكينه من الدفاع عن بلاده.

## (د) ترك خير الدين بربروسا للجزائر وعودته إليها:

ثم هزم ابن القاضي الذي ثار بتحريض من حاكم تونس. وعلى الرغم من أن العصاة حاصروا قصر بربروسا، إلا أنهم لم يوفقوا في النيل منه. لكن المشاحنات التي نشأت بين المواطنين والترك والعرب جعلت القللاع التابعة للجزائر نتأثر بشدة حيث قلت منابعها. وهذا ما أجبر خير الدين على ترك الجزائر، والانسحاب سنة ١٥٢٤م (٩٣٠هـ) إلى شرشال، لكي يبدأ حروبه الدحرية.

د. أرجمند كوران: المرجع السابق، ص ١١ Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 2, 5.368 من المرجع السابق، ص

وبعد عدة سنوات توجه إلى الجزائر بإصرار وتصميم، وهزم ابن القاضي، ثم جمع خصومه وتمكن بعد ثلاث سنوات من تولي حكم الجزائر. وفي الوقت الذي لم يخرج فيه خير الدين الريس للحرب نظراً لتوليه حكم الجزائس، أمر أحد أعوانه من القباطنة ويدعى "آيدين الريس" بالنزول إلى البحر على رأس أسطول مجهز لمواجهة الأسبان. وقد قام سلطان الجزائر بإرسال جزء من الغنائم التي كسبها آيدين من الأسبان إلى استانبول(1).

# (هـ) أول نزاع بين خير الدين وأندريه دوريا:

تمكن بربروسا في ٢٧ مايو سنة ١٥٢٩م (٩٣٦ هـ) من الاستيلاء على قلعة بنون أو "آده قلعه" كما يسميها الترك، والتي أنشأها الأسبان على جزيرة صغيرة تبعد عن مدينة الجزائر ٢٠٠٠ متر (١) . وقد نتج عن ضياع جزيرة بنون من أيدي الأسبان، أن كلفوا الأميرال الجنوي أندريه دوريا الذي يعمل لحسلبهم، ويعد أمهر بحار في البحر الأبيض المتوسط بالهجوم على جزيرة شرشال، لكنه فشل. وعقب ذلك خرج بربروسا إلى البحر على رأس خمس وثلاثين سفينة وقصف مواني الأسبان، ثم عاد غانماً إلى الجزائر . اقتنص بربروسا الفرصية وحصل على معلومات هامة عن استعدادات الأسبان من الأسرى الذين قبض عليهم هذه المرة، وزاد استعداداته نتيجة لذلك، فقام باستدعاء سنان الريس الموجود في جزيرة جربة لمساعدته. وقد بلغ عدد قطع الأسطول المشترك

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 2, s.369

<sup>(2)</sup> Samih Aziz Ilter: Şimali Afrikada Türkler, 89 Istanbul 1936-1937 د. عبد الرحمن جابجي: المسألة التونسية والسياسة العثمانية المسألة التونسية والسياسة العثمانية عبد الجليل التميمي ، ص ٢٦ تونس ١٩٧٣

بينهما ثمان وأربعين سفينة. أما أسطول أندريه دوريا فقد بلغ عدده ستين سفينة بعد أن أمده ملك فرنسا بعشرين منها.

هاجم الأمير الجنوي جزيرة جربه بهذا الأسطول، إلا أنه ووجه بدفاع شديد، وانسحب فور سماعه بوصول بربروسا.

# (و) دعوة بربروسا للنخول في خدمة الدولة العثمانية:

هاجم أندريه دوريا سواحل المورة، عندما كان الجيش العثماني مشـــغولاً بحربه في الأناضول، واعتدى على قلعة كورون، وتمكن من الاســتيلاء علــى المورة في أغسطس سنة ١٥٣٢م، ثم استولى على پــاتروس وليبانت (اينــه بختي)، إلا أن محمد بك ابن يحيي أمير سنجق سمندره استعاد قلعة كورون فيما بعد.

كان الجيش العثماني في البر على قدر كبير من النجاح، وما كان قدد وصل إلى هذه الدرجة في البحر. وقد ارتأى للدولة العثمانية أن تكون على قدر كبير من النجاح في البحر نظراً لامتداد سواحلها ووقو ملك أسبانيا وإمبر الطور المانيا شارلكان ضدها في هذه الفترة. كان من الضروري لسها أن تبحث عن بحار يمكنه التصدي لحوت البحر أندريه دوريا، فوجدته في شخص أمير الجزائر خير الدين بربروسا، وقد أرسل السلطان سليمان القانوني فرمانا إلى بربروسا، يأمره فيه بالقدوم إلى استانبول بعد أن يعين مكانه واحداً من أهله إن وجد من هو أهل لذلك، وإلا أخبر السلطان كتابة بعدم وجود من يثق فيه.

وبعد أن اتخذ بربروسا الترتيبات اللازمة في الجزائر ، ترك مكانه لحسن أغا الخادم الذي يتمتع ببنوته انائباً عنه، كما ترك معه رمضان چليي أو

الحاج مستشاراً. واستقل أسطولاً مكوناً من عشرة سفن في أواسط أغسطس سنة ١٥٣٢ (المحرم ٩٣٩ هـ). وبينما هو في طريقه إلى البحر صلاف اللي يوسف يقود ست عشرة سفينة، فضمه إليه، ومرا سوياً من مرفأ بونيفچيو الذي يقع بين جزيرتي سردينيا وكورسيكا. واستوليا على ثمان عشرة سفينة كانت تحمل قمحاً لجزيرة صقلية. وبعد أن أخذا ما بها، أطلقا عليها النيران. وقد قُتل في المعركة اللي يوسف، وعرف من الأسرى الذين قبض عليهم أن أندريه دوريا ذهب إلى كورون ومعه خمسون سفينة. فتحرك بربروسا مسرعاً إلى بروزة، ولما وصل إليها، كان أندريه دوريا قد انتقل إلى إيطاليا منذ ستة أيام.

ترك بربروسا بَرَوزه ومعه أربع وأربعون سفينة، أرسل منها خمساً وعشرين إلى الجزائر، وتوجه بالباقي إلى قلعة كورون. فقابل هناك القبطان أحمد بك كمانكش الذي اصطحبه إلى استانبول، وأنزله ضيفاً في قصره في ميدان "آت" سنة ١٥٣٣م(١).

استقبل السلطان سليمان بربروسا وثمانية عشر شخصاً من رفاقه، وطرح عليه عدة أسئلة عن اندريه دوريا وما أثاره في البحر الأبيض المتوسط، وقد أثارت إجاباته الجريئة في نفس السلطان الاهتمام، فأنعم عليه برتبة أمير الأمراء (بكلر بك) ورتبة الأميرال الذي يشرف على جميع الترسانات البحرية. ثم أرسله إلى الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان يقضي بعض الوقت في حلب، وهو في الطريق إلى إيران لفتحها. واستقبل الصدر الأعظم خير الدين باشا في حلب، ومنحه رتبة قبطان غاليبولي وأمير أمراء الجزائر، وألبسه الخلعة، ثم أرسله إلى استانبول.

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 2, s.370-372

وانظر : دلم أرجمند كوران : المرجع السابق، ص١٢

وانظر أيضًا: د. عهد الرحمن جايجي : المرجع السابق، ص ٢٧

ويقال إن السلطان سليمان هو الذي أطلق عليه اسم خير الدين، فقد قـال له: "أنت خير لهذا الدين، فليكن اسمك خير الدين". وقد شوهد هذا الاسم مكتوباً على الجامع الذي يحمل اسمه بتاريخ ٩٢٦هـ(١).

### (ز) حروب بربروسا البحرية خدمة للعثماتيين:

(۱) الاستيلاء على تونس والتراجع عنها: عندما استتب الأمو للأتراك في مدينة الجزائر، تحول اهتمامهم بالضرورة إلى تونسس للاستيلاء عليها، حتى يضمنوا حرية التنقل بين حوضى البحر الأبيض المتوسط.

قام خير الدين بربروسا بحملته الأولى على تونيس سنة ١٥٣٤م (ذي القعدة ٩٤٠ هـ)، حيث كان يقوم على أمرها، ميولاي الحسن من سللة الحفصيين. وقد استقبل الأمير ال خير الدين من طرف الشعب أحسن استقبال، واستواى بسهولة على مدينة تونس في ١٨ إبريل سنة ١٥٣٤م، ونادى بسقوط الحفصيين.

إن تمركز الحكم العثماني بتونس، قد دفع مولاي الحسن وبعض الأمراء الإيطاليين والبابا أن يستنجدوا بشارل الخامس (شارلكان) الذي قام باحتلال مدينة تونس في ٢١ يوليو سنة ١٥٣٥م، مرجعاً مولاي الحسن على العرش. وقد أصبح هذا الأخير خاضعاً لتبعية شارل الخامس، وسلم إليه قلعة حلق الوادي(١).

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakki: Adigeçen Eser, cilt 2, s.372

<sup>(</sup>۲) تاریخ پچوی: م ۱ ، ص ۴۹۴

Samih Aziz Ilter: Adigeçen Eser, s.102

د. عبد الرحمن جارجي : المرجع السابق: ص ٢٧

د. أرجعت كوران: المرجع السابق: ص ١٢

(٢) الحرب مع البندقية وحلفاتها: كانت جمهورية البندقية تتبع سياسة مزدوجة باستمرار. فضلاً عن ذلك كانت على عداء دائم مع العثمانيين. وكان البابا بول الثالث أحد الأسباب التي تدفع البنادقة إلى الاعتداء على العثمانيين، رغم معاهدات الصداقة التي كانت توقع بين الطرفين أحياناً. وقد تمكن البابا من الجمع بين شارلكان وفر انسوا الأول ملك فرنسا، ودفعهما لتوقيع معاهدة صداقة بينهما تستمر لمدة عشر سنوات، كما تمكن من ضم البندقية إليهما وأخذ بحرضهم ضد الترك سنة ١٥٣٧م.

وفي هذه الآونة استولى أمير البوسنة "الغازي خسرو باشا" على بعسض القلاع التابعة للبندقية. وفي نفس العام نقل الوزير الثاني لطفي باشا جنوده البرية بالمراكب، واشترك مع الأسطول الذي كان يرأسه بربروسا في التوجه إلسى البحر الأدرياتيكي في مايو سنة ١٥٣٧م (أول ذي الحجة ٩٤٣ هـ).

وبعد أسبوع واحد تحرك السلطان بنفسه من استانبول متوجها إلى سواحل أولونيا Avlonya وكان دافعه إلى ذلك مساعدة جنوده الذين ذهبوا إلى الأدرياتيك من ناحية، والقضاء على العصيان الذي اتسع في دالفينه نتيجة لتحريض البنادقة من ناحية أخرى، وكان من نتيجة هذه الحركة المفاجئة أن انتهى العصيان وانتهت معه القلاقل في تلك النواحي.

وفي هذه الآونة، صدرت الأوامر لأسطول مكون من مائة وخمس وثلاثين قطعة بحرية، مضافاً إليها مائتان وثمانون، بقصف السواحل الشرقية لإيطاليا. ربينما الأسطول في طريقه إلى هذه المناطق، تمكن أندريه دوريا من الاستيلاء على اثنتي عشرة سفينة كان يقودها على كتخدا وكيل ترسانة غاليبولي الذي كان في طريقه للالتحاق بالأسطول وأغرقها عن آخرها. ولما سمع السلطان بهذا لخبر السيئ وهو في أولونيا، أمر لطفي باشا بمحاصرة جزيرة كورفو. ولسدى

سماع أندريه دوريا بتحرك الأسطول العثماني إلى كورفو، انسحب إلى مسينا Mesina. ظل الحصار حول جزيرة كورفو مستمراً لمدة عشرين يوماً دونما نتيجة، فقرر السلطان رفع الحصار لحلول الشتاء. وقد تمكن بربروسا في هذه الفترة من الاستيلاء على بعض الجزر التابعة للبندقية مثل شيرا وياتموس وغيرها.

(٣) حروب پروزه والتحكم في البحر الأبيض المتوسط: تكرر تجمع قواد أساطيل الدول المتحالفة وهي إمبر اطورية شارلكان والبندقية والبابا والبرتغال في جزيرة كورفو، بينما الأسطول العثماني يوالي الاسستيلاء على الجزر الواحدة تلو الأخرى، وقد دارت المباحثات فيما بينهم حسول تكليف

شارلكان بالاستيلاء على الجزائر، وتكليف جمهورية البندقية باسترجاع الجـزر التي استولى عليها الترك.

جاء البنادقة إلى كورفو أولاً ثم تبعتهم أساطيل البابا، ولم يعرف شيء عن تحرك أسطول شارلكان. وفي نفس الوقت قام أميرال الأسطول البابوي كريماني بالهجوم على قلعة بروزه الواقعة جنوبي يانيه، ثم حاصرها. ولما لم يوفق بعد حصاره لها، عاد إلى كورفو فور علمه بوصول الأسطول العثماني. وبعد ذلك وصل أندريه دوريا في ٢٢ سبتمبر إلى كورفو ومعه تسع وأربعون سفينة. تقدم بربروسا بسرعة نحو بروزه بعد أن قصف كفالونيا، وذلك لعلمه بتجمع سفن المتحالفين فيها. ولما لم يتمكن أندريه دوريا من الصمود أمام نيران السفن العثمانية الكثيفة، قرر التراجع بما معه من سفن المتحالفين. وانتهت المعركة في العثمانية الكثيفة، قرر التراجع بما معه من سفن المتحالفين. وانتهت المعركة في

وكان من نتيجة معركة بروزة الشهيرة في تاريخ البحرية العالمية أن فقد أندريه دوريا سمعته كبحار لا منافس له، واحتل منافسه وهدو خدير الديدن

لم تجن البندقية فائدة من وراء تحالفها مع القوات التي ذكرت سابقاً، فقررت عقد الصلح مع العثمانيين. وبموجب الصلح تركت البندقية القلاع الواقعة على سواحل المورة ودلماسيا والجزر التي استولى عليها بربروسا للعثمانيين، مع دفع الجزية لهم(۱).

(٤) النزاع العثماني الأسباني: جعل خير الدين بربروسا باشا النزك حكاماً للبحر الأبيض بعد موقعة بروزه الشهيرة.

تحركت في نفس الإمبراطور شارلكان أطماع الاستيلاء على الجزائــر، وطرد العثمانيين منها. فقاد جيشاً كبيراً حمله على السفن ومعه أندريــه دوريـا وفرسان البابا وفرسان مالطه بسفنهم في خريف ١٥٤١م.

نزلت العساكر إلى البر بمجرد وصولها إلى الجزائر، فقابلها جنود القلاع بعنف، كما دافع عن قلعة الجزائر حسن أغا الخادم وكيل بربروسا. واستمر الهجوم والدفاع ما يقرب من أربعة أشهر، خسرت قوات التحالف فيها بعسض أفرادها كما دمرت العواصف بعضاً من سفنها، وعاد شارلكان بقواته المتبقيسة إلى دياره في ديسمبر ١٥٤١م.

<sup>(1)</sup> Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatiralari (Tarih Mecmuasi), sayi 9, Ekim 1965 s.57,58: تظر

# (٥) المساعدات التي قدمها الأسطول العثماثي للفرنسيين: لـم

تنته الحروب بعد بين فرانسوا الأول وشارلكان. وعلى الرغم من أن فرانسوا كان يطلب المساعدة باستمرار من السلطان العثماني، إلا أنه كان يمارس سياسة ذات وجهين نظراً للتعصب الديني المتبع في أوربا. وقد كان السلطان سليمان يلتمس له العذر دائماً ويهب لمساعدته كلما طلب ذلك.

توقف شارلكان عن نشاطه البحري بعد فشله في الاستيلاء على الجزائر. وكانت فرنسا في وضع لا يمكنها من التغلب على شارلكان في البحر، فكانت مطالبها من العثمانيين تقتصر على المساعدات البحرية. تحالف فرانسوا الأول مع الترك ، كما تحالف شارلكان مع إنجلترا. ومع أن السلطان العثماني كان يود ضم البنادقة للحلف التركي الفرنسي، إلا أنه نجح في تحييدهم دون ضمهم. وكان هدفه من وراء ذلك أن يمنع أي تحالف بين البنادقة والإمبر اطور شارلكان.

قاد خير الدين باشا أسطولاً مكوناً من ١٤ سفينة في ربيع سنة ١٥٤٣م (٩٥٠هـ) وتقدم به في البحر الأبيض، مصطحباً معه السفير الفرنسي بولن دو لاجارد، وعندما وصل الأسطول إلى رچيو المجاورة لنابولي التحق به أسطول جزائري مكون من ٤١ سفينة. وبعد أن استولى بربروسا على رچيو وبعض المناطق الأخرى، تقدم إلى ميناء أوستيا، ثم واصل السير بحذاء الساحل حتسى وصل إلى مرسيليا في ٢٤ يونيو سنة ١٥٤٣م.

قابل قائد الأسطول الفرنسي فرانسوا دو باربون (دوق دنكيان) الأسطول العثماني بمراسم الاحتفال، وكان هذا القائد في الثالثة والعشرين من العمر، وعندما قابله بربروسا سأله عن خطة الحرب، وقد دهش أيما دهشة عندما وجد أن الفرنسيين الذين استتجدوا بالعثمانيين ليست اديهم خطة عسكرية. وتقرر الاستيلاء على نيس من يد دوق سافوا حليف شارلكان.

سلمت نيس في ٢٠ أغسطس سنة ١٥٤٣م نتيجة للحصار الشديد، ومسن الجدير بالذكر أن نخيرة الجيش الفرنسي قد نفدت أثناء حصار قلعتها الداخليسة فطلبوا من بربروسا المزيد، فأخذته الدهشة من ذلك، ووجه كلامه إلى قائد اسطولهم فرانسوا، قائلاً: "ما أحسن هؤلاء المحاربين! ملأوا سفنهم بزجاجسات الشراب، ولم ينسوا شيئاً سوى البارود". ثم سأل السفير معانباً بثدة: "هل كنست تتسلى عندما قلت لي في استانبول أن الدولة على أتم الاستعداد؟".

وصل الأسطول العثماني إلى ميناء طولون للراحة، وقد تمكن بربروسا في هذه الفترة من تخليص طور غود الريس من أسر ابن أخي أندريه دوريا ويسمى جانتينو دوريا.

ترك بربروسا الأسطول العثماني في غرب البحر الأبيض، وقبل عودته أمر الأسطول بضرب سواحل أسبانيا وسردينيا، ومساعدة الفرنسيين ضد أعدائهم، ثم عاد سنة ١٥٤٤م إلى استانبول ومعه ٤٠٠ من البحارة العثمانيين الذين كانوا يساعدون الفرنسيين.

# (ح) وفاة بربروسا:

لم يخرج بربروسا إلى الحرب مرة أخرى بعد مساعدته للفرنسيين، فقد كان كبير السن يبلغ من العمر الثمانين تقريباً. وبعد عودته من غرب البحر الأبيض بعامين، توفى ودفن في بشكطاش في ١٦ يوليو سنة ٤٦ تام (١) (٢جمادي الأولى سنة ٩٥٣ هـ). وقد أطلق اسمه على المرفأ الذي يقع علي

<sup>(</sup>۱) ويقال إنه نوفي في ٤ بوليو ٤١ ١٥م، عن عمر بناهزالرابعة والسبعين. Barbaros Hayreddin Paşa'nn Hatiralari (Tarih Mecmuasi), say: 10, Ekim 1965 s.65

البسفور في مواجهة قبره (١٠). وبعد وفاته تمكن الأسطول العثماني من المحافظة على قدرته ونشاطه لمدة من الزمن.

# ٢- في المحيط الهندي والخليج والبحر الأحمر:

ازداد نشاط البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج والبحر الأحمر في عهد السلطان سليمان القانوني، فاستولوا على مدخل البحر الأحمر والخليج وعلى ديو ١٥٣٨م الواقعة على شواطئ الهند، كما وضعوا لأنفسهم ركائز على الشواطئ خاصة في الخليج.

وقد احتكم الصراع بين العثمانيين والبرتغاليين على هذه المياه في عسهد السلطان سليمان القانوني، فالعثمانيون يريدون منع البرتغاليين من التسلط على مداخل المياه العربية الجنوبية وعلى بعض الشواطئ وطردهم من هذه المواقع الهامة. وكان البرتغاليون من جانبهم يهدفون إلى السيطرة على بعض المناطق الحساسة في المياه العربية، وإزالة جميع العوائق التي تعترض تجارة الهند(١).

واصل السلطان سليمان القانوني سياسته الرامية إلى تأمين مداخل المياه العربية في الجنوب، فأرسل القبطان المشهور سلمان الريس للاستيلاء على البحر اليمن. وقد تمكن سلمان وأخوه من فتح جزيرة كمران اليمنية الواقعة على البحر الأحمر من يد البرتغاليين. ثم تحركا إلى اليمن واستطاعا الاستيلاء على بعض

<sup>(1)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cit 2, s.372-383 ظل الأسطول العثماني لمنات السنين بطئق المدافع تحية لروح بربروسا، كلما تحسرك للحسرب مارا ببشكطاش. وكان إلى عهد قريب يقام احتفال قومي وعسكرني كل عام فسي تركيا فسي ذكسرى الانتصار في بروزه.

<sup>(</sup>Barbaros Hayreddin Paşa'nn Hatıraları, aynı sayı, aynı sayfa)
د. أحمد فواد متولى: البحرية العثمانية والبرتغالبة في القيرن العاشير السهجري (المسالس عثسر (٢)
الميلادي)، على ضوء الوثائق التركبة. بحث في حولية كلبة العلوم الاجتماعية بالرياض العد الرابسع سنة ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م).

أجزائها سنة ١٥٣٩م (سنة ١٤٥ هـ). وقد ترك سلمان أخوه حسين حاكما عليها، وعاد هو إلى السويس، بعد فشله في الاستيلاء على عدن. ولكن سليمان باشا الخادم تمكن من فتح منطقة زبيد في مارس سنة ١٥٣٩م (٩ شوال ٩٤٥هـ)، ثم فتح عدن (١).

أور السلطان بيري الريس بالإبحار إلى مياه الهند سينة ١٥٥١م (٩٥٨هـ)، للتصدي للبرتغاليين، فاستولى بيري أو لا علي مسقط، شم حاصر البرتغاليين المتواجدين في جزيرة هرمز، ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها، فتوجه إلى البصرة لطلب النجدة من واليها العثماني.

واحتدم الصراع في جزيرة هرمز وفي خليج البصرة بين العثمانيين والبرتغاليين، ولكن النصر كان حليف البرتغاليين في أغلب المعارك التي دارت في الخليج، وكذلك التي وقعت في مياه الهند حيث سبق وأن استقر البرتغاليون في هذه المناطق منذ فترة وتمركزوا فيها وقووا حصونهم وقلاعهم على الشواطئ (۱).

### محاولة فتح جزيرة مالطة

انضم أسطول عثماني مكون من ٩٠ سفينة في ربيع ١٥٥١م إلى الأسطول الذي كان يقوده طور غود في جزيرة أغريبوز، ثم تحركت القطع البحرية إلى جزيرة مالطة مركز القراصنة في البحر الأبيض. وقد قام سنان باشا بقيادة المراكب الحربية وتحول بها إلى طرابلس الغرب التي كان فرسان

<sup>(</sup>۱) قطب الدين النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني، ص ٣٩ الريساض ١٣٨٧هـــ (١٩٦٧م) و الخير: د. السيد مصطفى سسالم: الفتسح العثماني الأول لليمسن ١٥٢٨–١٦٣٠، ص ١٤٧–١٦٣٠ القاهرة ١٩٦٩.

لتوضيع نلك، انظر: د. أحمد فؤاد متولى: البحرية العثمانية والبرتغالية في القرن العاشر الهجرى السهجرى السلاس عشر الميلادي) على ضوء الوثائق التركية..

القديس يوحنا الأورشليمي قد تسلموها من الأسبان وتعهدوا بالدفاع عنها والمحافظة عليها، ثم حاصرها حصاراً شديداً حتى سقطت في ١٤ أغسطس ١٥٥١م (٩٥٨هـ).

ومنذ أن أقام فرسان القديس في مالطة بعد أن استولى العثمانيون على جزيرة رودس ١٥٢٢م، وهم يقيمون الاستحكامات فيها، ويجهزون الاساطيل القوية، وكلما لاحت فرصة اقتنصوها واعتدوا على السفن التجارية العثمانية وهاجموا البحارة العثمانيين أو انضموا لأي دولة تحارب العثمانيين وأمدوها بالمساعدة الفعلية، وفضلاً عن ذلك فإن جزيرة مالطه تعد طريقاً هاماً بين مصر وطرابلس الغرب والجزائر التي تقع في حوزة العثمانيين، ودوافع الأمن تقتضي فتحها(۱).

تحرك الأسطول العثماني قاصداً مالطة في أبريل ١٥٦٥م (٩٧٢هـ..). وحاصر الجزيرة، ثم تمكن من الاستيلاء على قلعة سنتلان، إلا أنه لم يتمكن من فتح الجزيرة التي هب الأسبان والفرنسيون والبابا لنجدتها(٢).

### الامتيازات الأجنبية

لم يجد السلطان سليمان القانوني أي ضير في منح بعض الدول الأوربية خاصة فرنسا بعض الامتيازات، فبمقدوره متى شاء أن يلغيها أو يخفف من بنودها أو يقلل من مزاياها. لم ينظر السلطان إلى المستقبل البعيد، ولم يخطر بباله أن الدولة العثمانية قد يعتريها الضعف والاضمحلال، فتصبح غير قادرة على إلغاء هذه الامتيازات أو التخفيف من شروطها والتزاماتها، خاصة وأن هذه

(2) Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cit 2, s.388-390

انظر خريطة الامبراطورية العثمانية في عهد السلطان مسلمان القانوني ضمن قسم الخراللط
واللوحات رقم (١٨).

الدول التي مُنحت الامتيازات، ستعتبرها بمرور الزمن من صميم حقوقها التي لا يمكن التفريط فيها، كما أن هذه الدول ستحاول بمرور الأيام المطالبة بالمزيد من الامتيازات، أو توسيع مجال الامتيازات القديمة..وهذا ما حدث بالفعل..

كانت الدول الأوربية الكبرى لا تنفك عن التدخل في شئون الدولة العثمانية بطرق وأساليب مختلفة، وذلك استناداً إلى الامتيازات الأجنبية Capitulation. إن الامتيازات المذكورة كانت قد نشأت من الفرامين التي أصدرها والمعاهدات التي أبرمها سلاطين آل عثمان في تواريخ مختلفة في شتى الظروف والمناسبات.

لقد أخنت شكل نظم تعهدية لم تعد الدولة العثمانية تملك حــق الغائــها أو تعديلها من تلقاء نفسها، ولا سيما بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه من الضعف والانحطاط. فصارت الدول المذكورة تعتبر تلك الامتيازات بمثابة حقوق مكتسبة لها ولر عاياها، وحتى لكل من تشملهم بنعمة حمايتها من تبعة الدولة العثمانيــة نفسها. ولهذه الأسباب لعبت الامتيازات المذكورة دوراً هاماً في تــاريخ الدولــة العثمانية، خلال عهدها الأخير. لقد عرقلت كثيراً جهود التنظيم والتقدم في عـهد التنظيمات، وصارت موضوعاً لشتى المساومات في عهد المشروطية، وانتــهت الى نتائج خطيرة قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى(۱).

وهذه هي الامتيازات التي منحها السلطان سليمان القانوني لرعايا فرنسا بالممالك المحروسة في فبراير ١٥٣٦م (٩٤٢ هـ)(٢).

(البند الأول): تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرنسا على السلم الأكيد والوفاق الصادق مدة حياتهما وفي جميع الممالك

 <sup>(</sup>۱) ساطع الحصرى: البلاد العربية والدولة العثمانية ط ۲، ص ۱۶۲، ۱۶۳ بيروت ۱۹۳۰.

<sup>(</sup>٢) نقلا عن : محمد فريد : المرجع السابق ، ص ٩١-٩٥

والولايات والحصون والمدن والموانئ والثغور والبحار والجزر وجميع الأماكن المملوكة لهما الآن أو التي تدخل في حوزتهما فيما بعد بحيث يجوز لرعاياهما وتابعيهما السفر بحراً بمراكب مسلحة أو غير مسلحة و التجول في بلاد الطرف الأخر والمجيء إليها والإقامة بها أو الرجوع إلى الثغور والمدن أو غيرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم بكمال الحرية بدون أن يحصل لهم أدنى تعد عليهم أو على متاجرهم.

(البند الثاني): يجوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة في كافة السلع الغير ممنوع الاتجار فيها ونقلها برأ أو بحراً من مملكة إلى أخسرى مع دفع العوائد والضرائب المعتادة قديماً، بحيث يدفع الفرنساوي في البلد العثمانية ما يدفعه الأتراك، ويدفع الأتراك في البلد الفرنساوية ما يدفعه الأتراك، ويدفع أي الطرفين عوائد أو ضرائب أو مكوساً أخرى.

(البند الثالث): عندما يعين ملك فرنسا قنصلاً في مدينة القسطنطينية أو في بيرا أو غير هما من مدن المملكة العثمانية كالقنصل المعيان الآن بمدينة الإسكندرية، يصير قبوله بكيفية لائقة، ويكون له أن يسمع ويحكم ويقطع بمقتضى قانونه وذمته في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية أو الجنائية بين رعايا ملك فرنسا بدون أن يمنعه من ذلك حاكم أو قاض شرعي أو صوباشي أو أي موظف آخر. ولكن لو امتتع أحد رعايا الملك عن أطاعة أوامر أو أحكام القنصل، فله أن يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذها وعليهم مساعدته ومعاونته. وعلى أي حال ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في المنازعات التي تقع بين التجار الفرنساويين وباقي رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم وإن أصدر حكماً في مثل هذه الأحوال يكون حكمه لاغياً لا يعمل به مطلقاً.

(البند الرابع): لا يجوز سماع الدعاوى المدنية التي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنسا أو الحكم عليهم فيها، ما لم يكن مع المدعين سندات بخط المدعي عليهم أو حجة رسمية صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنساوي، وفي حالة وجود سندات أو حجج لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدمها إلا بحضور ترجمان القنصل.

(البند الخامس): لا يجوز القضاة الشرعيين أو غيرهم من ماموري الحكومة العثمانية سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى من الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة العلية، بل على القاضي أو المأمور الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بسالحضور بالباب العالى محل إقامة الصدر الأعظم الرسمي.

وفي حالة عدم وجود الباب المشار إليه (أي إذا حصلت الواقعة في محل غير الآستانة) يدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة السلطانية وهناك يجوز قبول شهادة جابي الخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما.

(البند السادس): لا يجوز محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق بك أو الصوباشي أو غيرهم من المأمورين بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي ومن جهة أخرى يكون مصرح لهم باتباع شعائر دينهم و لا يمكن جبرهم على الإسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم يقروا بذلك غير مكرهين.

(البند السابع): لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشترى منه بضائع أو استدان منه نقوداً ثم خرج من الممالك العثمانية قبل أن

يقوم بما تعهد به فلا يسأل القنصل أو أقارب الفائب أو أي شخص فرنساوي آخر عن ذلك مطلقاً وكذلك لا يكون ملك فرنسا ملزماً بأي شيء بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص المدعى عليه أو أملاكه لو وجدت بأراضي الدولة الفرنساوية أو كان له أملاك بها.

(البند الثامن): لا يجوز استخدام التجار الفرنساويين أو مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو فلائكهم أو ما يوجد بها من اللوازمات أو المدافع أو الذخائر أو التجارة جبراً عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم.

(البند التاسع): يكون لتجار فرنسا ورعاياها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم بالوصية بعد موتهم وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها ولو توفى ولم يوص فتسلم تركته إلى وارثه أو الوكيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاتة فنصل وإلا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود. أما لو كانت الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي أو مسامور بيت المال أو غير هما حق في ضبط التركة مطلقاً ولو سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها.

(البند العاشر): بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرنسا لهذه المعاهدة فجميع رعاياهما الموجودين عندهما أو عند تابعيهم أو على مراكبهم أو سفنهم أو في أي محل أو إقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق سواء كان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت الحرب يصير إخراجهم فوراً من حالة الاسترقاق السي بحبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا

الخصوص ولو كان أحدهم قد دير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعاً لإطلاق سراحه.

ومن الآن فصاعداً لا يجوز لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانسات البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونهم لذلك سواء في البر و البحر أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسراء الحرب بصفة أرقله ولو تجاسر قرصان أو غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على أخذ أحد رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله يصير إخبار حاكم الجهة وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره ورد ما يوجد عنده من الأشياء المغتصبة إلى من أخذت منه وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع البها ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملك الجاني وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد وللمجنبي عليه أن البانب السلطاني وأكبر القضاة عن ملك فرنسا.

(البند الحادي عشر): لو تقابلت دونانمات إحدى الدولتين المتعاقدتين ببعض مراكب رعايا الدولة الأخرى فعلى هذه المراكب تنزيل قلوعها ورفع اعلام دولتها حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تقاضيها السفن الحربية أو أي تابع آخر للدولة صاحبة الدونانمه. وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب الدونانمه تعويض هذا الضرر فوراً. وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليهما رفع العلم وإبداء السلام بطلقة مدفع والمجاوبة بالصدق لو سئل ربانها عن الدولة التابع إليها ولما تعلم حقيقتها لا يجوز لإحداها أن تغتش الأخرى بالقوة أو تسبب لها أي عائق كان.

(البند الثاني عشر): إذا وصلت إحدى المراكب الفرنساوية سواء بطريق الصدفة أو غيرها إلى إحدى موانئ أو شطوط الدولة العلية تعطى ما يلزمها من المأكولات و غيرها من الأشياء مقابل دفع الثمن المناسب بدون الزامها تفريغ ما بها من البضائع لدفع الأثمان ثم يباح لها الذهاب أينما تريد. وإذا وصلت إلى الأستانة وأرادت السفر منها بعد الاستحضار على جواز الخروج مسن أميس الجمرك ودفع الرسم اللازم وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه فلا يجوز ولا يمكن تفتيشها في أي محل آخر إلا عند الحصون المقامة بمدخل بوغاز جاليبولي (الدردنيل) بدون دفع شيء مطلقاً لا عند هذا البوغاز ولا في أي مكان آخر عند خروجها خلاف ما صار دفعه سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه.

(البند الثالث عشر): لو كسرت أو أغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر فمن ينجو من هذا الخطر بيقى متمتعاً بحريته لا يمانع في أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها. أما لوغرق جميع من بها فما يكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائب لتسليمها لأربابها بدون أن يأخذ القبودان باشا أو السنجق بك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من مأموري الدولة أو رعاياها شيئاً منها وإلا فيعاقب من يخصص يرتكب ذلك بأشد العقاب وعلى هؤلاء المأمورين أن يساعدوا من يخصص لاستلام الأشياء المذكورة.

(البند الرابع عشر): لو هرب أحد الأرقاء المملوكين لأحدد العثمانيين واحتمى في بيت أو مركب أحد الفرنساويين فلا يجبر الفرنساوي إلا على البحث عنه في بيته أو مركبه ولو وجد عنده يعاقب الفرنساوي بعرفة قنصله ويرد

الرقيق لسيده. وإذا لم يوجد الرقيق بدار أو مركب الفرنساوي فلا يسأل عن ذلك مطلقاً.

(البند الخامس عشر): كل تابع لملك فرنسا إذا لم يكن أقام بأراضي الدولة العلية مدة عشر سنوات كاملة بدون انقطاع لا يلزم بدفع الخراج أو أي ضريبة أياً كان اسمها ولا يلزم بحراسة الأراضي المجاورة أو مخازن جلالة السلطان ولا بالشغل في الترسانة أو أي عمل آخر وكذلك تكون معاملة رعايا الدولة في بلاد فرنسا.

وقد اشترط ملك فرنسا أن يكون البابا وملك إنجلترا أخيه وحليفه الأبدي وملك إيقوسيا الحق في الاشتراك بمنافع هذه المعاهدة لو أرادوا بشرط أنهم يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان ويطلب منه اعتماد ذلك في ظرر ثمانية شهور تمضي من هذا اليوم.

(البند السادس عشر): يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرنسا تصديقه للأخر على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من تاريخ إمضائها مسع الوعد من كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة والمأمورين وجميع الرعايا بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة ولكي لا يدعي أحد الجهل بهذه المعاهدة يصير نشر صورتها في الآسيتانة وإسكندرية ومصر ومرسيليا وناربونة وفي جميع الأماكن الأخرى الشهيرة في البر والبحر التابعة لكل من الطرفين. انتهت المعاهدة.

وبذلك صارت فرنسا الدولة الأوربية الوحيدة الحائزة على امتيازات لرعاياها، ولكن هذا الاتفاق كان سبباً في تدخل فرنسا وباقي دول أوربا في شئون الدولة العثمانية الداخلية.

#### القوانين التي وضعها سليمان القاتوني

اشتهر السلطان سليمان بالقانوني، نظرا لما وضعه من قوانين منظمة تحكم بموجبها الإمبر اطورية العثمانية،

وقد راعى السلطان في هذه القوانين أن تكون مختلفة إلى حد ما من منطقة إلى أخرى في أرجاء الإمبر اطورية، مراعاة للطروف الخاصة لكل منطقة (١).

ومما يسترعي الانتباه مثلا، أن السلطان سليمان أرسل الصدر الأعظم ابراهيم باشا إلى مصر، لدراسة أسباب وقوع العصيان بها عدة مرات. فوجد أن ذلك مرده القوانين العثمانية الجديدة التي تغالي في فرض الضرائب (وهي التي وضعت للشام ومصر في عهد سليم الأول). ووجد إبراهيم باشا العربان والأهالي ينادون بتخفيف الضرائب وإلغاء القوانين العثمانية التي لا تتفق مع ظروف الديار المصرية، وإعادة القوانين المملوكية. فما كان منه إلا أن طلب مجموعة من القوانين التي وضعت في عهد قايتباي المملوكي، ثم توفر على دراستها، وأخذ يبحث موادها، والطريقة التي اتبعها قانصوه الغوري وخاير بك في تطبيقها. ثم أصدر "قانوننامه" مراعيا فيه مصلحة الرعايا والخزينة، وأجرى تعديلا على القوانين العسكرية والقضائية (').

<sup>(1)</sup> Dr. Ömer Barkan: xv ve xvi Asırlarda Osmanlı لتوضيح ذلك انظر: Imparatorluğunda Ziraî, Ekonmi, Hukukî ve Mâlî Esasları : 1 Kanunlar Istabul 1954

 <sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيل ، انظر: قاتوننامه مصر "الذي أصدره السلطان القاتوني لحكم مصر"، ترجمه وقدم له وعلق عليه، الدكتور أحمد فؤاد متولى.

### وفاة السلطان سليمان القانوني:

### استمرار فترة العصر الذهبي بعد موت سليمان القانوني:

توفى سليمان القانوني ليلة السبت ٢٠ صفر ٩٧٤ هـــ (٢-٧ سـبتمبر ١٥٦٦م)، فخلفه على العرش ابنــه سليم الثـاني (١٥٦٦-١٥٧٤م=١٩٧٤ معلى العرش ابنــه سليم الثـاني عصرها الذهبي بمـوت مليمان القانوني، إنما يقارنون هذا السلطان العظيم بمن تبعاه وهما: ابنه سليم الثاني، وحفيده مراد الثالث (أي حفيد سليمان القانوني). والوضع في ظنيي يختلف كلية، فسليمان القانوني يعتبر أحد عمالقة العثمانيين، أو آخـر العمالقـة

<sup>(1)</sup> Yıımaz Öztuna: Adigeçen Eser, cit 2, s.239

يمكن مقارنة المساحة التي بلغتها الدولة العثمانية في كل عهد من عهود السلاطين: أورخان،
مراد الأول، محمد الفاتح، بايزيد الثاني، سايم الأول، سايمان القانوني (راجع صفحات
٢٣١،١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) كان سليمان القانوني أسير زوجته الروسية روكسلانا، وهي جارية اهدتها إليه أمسه، فأحبها وصارت آثر زوجاته إليه. ولقد قتل سليمان لإرضاء هذه الزوجة بطلا من أبطسال العثمساتيين وهدو الصدر الأعظم إبراهيم باشا، صديق السلطان قبل ولايته الملك، والقائد المنتصدر على قلندر بسن اسكندر، ورفيق السلطان في أكبر معركة خاضها الترك في أوريا وهي معركة مهاج. ولم يقدف شدر هذه الجارية السلطان في أكبر معرفة قتلت بموافقة السلطان وباتهامات باطلة ابنه الأكبر مصطفى من زوجة جركسية) وقتلت أبضا إبراهيم بن مصطفى وهو طفل في الثانية عشرة من عمره، ونشك ليستأثر ابنها سليم بالعرش (د. أحمد السعيد سسليمان: مذكرات في تساريخ الدولة العثمانية من من ٥٠،٥٠).

العثمانيين على حد قول الأوربيين؛ أما هذين السلطانين وأقصد سليم الثاني ومراد الثالث، فلم يكونا على قدر سلفهما من الأهمية والشهرة. إلا أن الإمبر اطورية العثمانية ظلت مرهوبة الجانب إلى أواخر عهد مراد الثالث، كما استمرت فتوحاتها. ولم يفتتح عهد الاضطرابات والأزمات، إلا في أواخر عهد السلطان مراد الثالث، ابتداء من سنة ١٩٥٠م (٩٩٨ هـ). لهذا ينبغي علينا أن ندرج هذين السلطانين حتى هذا التساريخ ضمن مرحلة العصر الذهبي للإمبر اطورية العثمانية. ولا ينبغي علينا المقارنة بين سليمان العظيم حكما يسميه الأوربيون من ناحية، وبين ابنه سليم الثاني وحفيده مراد الثالث من ناحية أخرى، فالفرق شاسع وكبير يوقعنا في خطأ اعتبار هذه الفترة الأخيرة ضمن عصر الانحطاط والاضمحلال والضعف.

والإمبراطورية العثمانية -والحق يقال- تمكنت بالكاد في عهد سليم الثاني ومراد الثالث من الاحتفاظ بفتوحاتها السابقة وأمجادها العربيقة حتى عام ١٩٩٠م (٩٩٨ هـ) في عهد مراد الثالث. وكانت الفتوحات الجديدة في عهد هذين السلطانين ضئيلة، إلا أنهما حافظا على أملاك الدولة العثمانية وأضافا اليها، خاصة في عهد سليم الثاني الذي لعب فيه الصدر الأعظم محمد باشا صقوللي دوراً كبيراً كسياسي قدير وكمحارب فذ (۱).

ومن الجدير بالذكر أن الإمبر اطورية العثمانية بلغت أقصى مدى وصلت اليه في السعة في عهد حفيد القانوني مراد الثالث (تولى ١٥٧٤ – ١٥٩٥م)، فقد

<sup>(</sup>۱) ولا محمد باثبا صفولتي في بلدة صوفول بالبوسنة سنة ۱۱۹هـ. وتولـى منصب الصدارة العظمى في أواخر عهد سليمان الفاتوني وطوال عهد سليم الثاني ولمدة خمس سنوات في عهد مسراد الثالث، إلا أنه كان من المفضوب عليهم في عهد الأخير فقتل.

فتح بلاد قفقاسيا الواسعة، وضم إمبر اطورية المغرب، ومملكة بولونيا (لهستان) تحت حمايته (١) .

ويعتبر المؤرخ التركي الدكتور خليل إينالجق الإمبراطوريـــة العثمانيــة إحدى القوى العالمية في الفترة من ١٥٢٦ – ١٥٩٦م، أي خلال عهود سليمان القانوني وسليم الثاني ومراد الثالث (٢).

# فتح جزيرة ساقز:

استولى العثمانيون على الجزر الهامة في البحر الأبيض، بعد أن نمت قوتهم البحرية. إلا أنهم لم يستولوا على جزيرة ساقز المشرفة على ساحل الأناضول، واكتفوا بأخذ الجزية من البنادقة الذين يسيطرون عليها، كما قنعروا بالمعاهدات التجارية التي أبرموها معها. وبمرور الأيام توقفت الجزيرة عن دفع الجزية السنوية، كما أن أمراءها ساعدوا الفرسان أثناء حصار العثمانيين لجزيرة مالطه.

كلف السلطان العثماني سليمان القانوني بياله باشا بالاستيلاء على جزيرة ساقز، أثناء قيامه بالحرب في سكتوار، إلا أن المنية لم تمهل سليمان حتى يرى نتيجة جهود أمير الجزائر وقبطان البحر بياله باشا.

تحرك القبطان في إبريل سنة ١٥٦٦م (٥ رمضان ٩٧٣ هـ)، قـاصداً الجزيرة، واستولى عليها بعد وفاة السلطان سليمان، ثم عين مظفر بـك أمـير سنجق قير شهر حاكماً عليها (٦).

انظر:

<sup>(1)</sup> Yilmaz Öztuna: Adigeçen Eser, cit 6, s.240

<sup>(2)</sup> Dr. Halil Inalcik: Op. Cilt., p.35

<sup>(3)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 3, s.6-8

### الصلح مع النمسا:

عقدت معاهدة للصلح بين الدولة العثمانية و النمسا لمدة ثمان سنوات في الا فبراير ١٥٦٨م (رمضان ٩٧٥هـ). وكانت شروطها تتلخص في احتفاظ النمسا بأملكها في بلاد المجر، ودفعها الجزية السنوية المقررة بالعهود السلبقة، واعترافها بتبعية أمراء ترانسلفانيا والفلاخ والبغدان إلى الدولة العلية (١).

# فتح جزيرة قبرص:

استولى المسلمون على جزيرة قبرص لأول مرة سسنة ٢٧هـــ (٢٤٨، ١٤٩ بينما كانت تحت النفوذ البيزنطي، واكتفوا منها بدفع الجزية. ثم توقفت الجزية بعد مدة من الزمن فقام الخليفة العباسي هارون الرشيد بالاستيلاء عليها. الإ أن الإمبراطور البيزنطي نيكفور فوكس تمكن من استردادها سنة ٢٧٥م. وأثناء الحرب الصليبية استولى ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا على الجزيرة، وطرد البيزنطيين منها، وعين عليها جوي دي لوسجنان ١٩٢١م، وبقيت الجزيرة منذ هذا التاريخ تحكم من قبل سلالة هذا الوالي. ثم وقعت الجزيرة في الجنويين فترة ومن بعدهم البنادقة، ثم استقرت في يد البنادقة سنة ١٤٨٩.

وفي سنة ١٤٢٦م (٩٢٨ هـ) استولى برسباي على قبرص، وأسر ملكها جاك، وفرض عليها الجزية، لأن سفنها كانت تهدد الشواطئ المملوكية.

كان تهديد الجزيرة للشواطئ التابعة للدولة العثمانية كشواطئ الأناضول والشام، يزداد من يوم لآخر، وقد دفع هذا بالسلطان سليم الثاني، أن يفكر جدياً في فتحها، للقضاء على الخطر الدائم على شواطئ الدولة العثمانية، ولما أحسس

<sup>(</sup>١) محمد فريد : المرجع السنفق: ص ١٠٩

البنادقة أصحاب السيادة على الجزيرة بنية العثمانيين، استنهضوا همـة البابا لتحريض أوربا على محاربة العثمانيين.

وعلى الرغم من أن البنادقة نجحوا في عمل حلف مقدس مكون من: فليب الثاني ملك أسبانيا والبابا وفرسان مالطه، إلا أن الأسطول العثماني تحرك في مايو سنة ١٥٧٠م (ذي الحجة ٩٧٧هـ) متوجها إلى جزيرة قبرص.

كان من الطبيعي أن يفكر العثمانيون في الاستيلاء على قـبرص، فقـد استولوا على شرق البحر الأبيض، ولم يعد خارجاً عن نفوذهم في المنطقة سوى جزيرة قبرص، القريبة من سواحل طرابلس الشـام والإسـكندرونة ومرسـين وإيچل. فضلاً عن أن قراصنة مالطه والبندقية كانوا يعتدون على السفن التـي تمر من الشام ومصر إلى استانبول والعكس. كما أن القبارصة كانوا يصادرون بضائع التجار الذين تجنح سفنهم على شواطئ الجزيرة بسبب العواصف.

تحرك الأسطول العثماني من استانبول في مايو سنة ١٥٧٠م (ذي الحجة ٩٧٧ هـ) بقيادة قبطان البحر مؤذن زاده علي باشا، شم عين السردار لالا مصطفى باشا على رأس القوات المتحركة إلى الجزيرة، كما شارك الوزير بياله باشا وهو صهر السلطان في قيادة القوات البحرية. وقد تمكن لالا مصطفى باشا من الاستيلاء على العاصمة لفقوشه في ٩ سبتمبر ١٥٧٠م (٨ ربيع الآخر ٩٧٨هـ) بعد حصار دام واحداً وخمسين يوماً. وبعد سقوط العاصمة استسلمت المدن الأخرى الواحدة تلو الأخرى، فيما عدا ماغوسه (فماجوسته)، التي استمر حصارها عاماً كاملاً، حتى سقطت في أيدي العثمانيين في ٤ أغسطس ١٥٧١.

وقد اعتبرت قبرص إيالة بعد ضم طرسوس وعلائية وإيجل إليها، حسب نظم الإدارة العثمانية (١)، وعين مظفر باشا أمير سنجق أولونيا واليا عليها.

<sup>(</sup>١) فقر المهمة ، رقم ١١، ص ٢٤٦، بتاريخ جمادى الآخرة ٩٧٩هـ..

وجري تهجير بعض العثمانيين إليها من مدن الأناضول، مثل: قونية وقرامان ونيكده وقيصرية (١).

# معركة ليبانت البحرية (اينه بختي):

طلبت البندقية من البابا أن ينادي يعمل حلف مقدس لإنقاذ قبرص من يد العثمانيين. ظل البابا عاماً كاملاً، إلى أن تجمعت حوله أسبانيا ومالطة بالإضافة إلى البندقية بالطبع، ويعتبر هذا التحالف الثاني عشر الذي يقوم به الأوربيرون ضد العثمانيين (۱).

قاد دون جوان النمساوي ابن شارلكان وهو ابن أخي فيليب الثاني ملك أسبانيا أسطول التحالف. وترأس مؤذن زاده علي باشا أسطول العثمانيين، وتحرك به إلى ميناء ليبانتو Lepanto حيث تتجمع سفن الحلف. وقد استقر رأي القواد العثمانيين بعد مشاورات طويلة على مباغنة أسطول المتحالفين في الميناء المذكور. بدأت المعركة في صباح ٧ أكتوبر ١٧٥م (١٧ جمادي الأولى ٩٧٩هـ)، وانتهت عند المساء بهزيمة الأسطول العثماني هزيمة ساحقة، أغرقت بسببها ١٩٠ سفينة تركية أو أسرت من مجموع ٢٢٤ سفينة، واستشهد قائد الأسطول مؤذن زاده ومجموعة من رفاقه.

ومن الجدير بالذكر أن حسن باشا ابن خير الدين بربر وسا كان يشارك في هذه المعركة البحرية.

وقد أطلق العثمانيون على هذه المعركة "اينه بختى" أي الحظ العاثر.

<sup>(</sup>۱) دفتر المهمة ، رقم ۱۱، ص ۲٤٦، بتاريخ ۹۷۹هـ، ودفتر المهمـة ، رقـم ۹، ص ۲٤٦، بتـاريخ ۹۷۹هـ..

<sup>(2)</sup> Dr. Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 3, s.6-17

أصبح الوضع حرجاً بالنسبة للعثمانيين بعد أن دمر أسطولهم في موقعة "اينه بختي" البحرية. وقد تضافرت جهود قائد الأسطول الجديد قليج علي باشسا مع جهود الصدر الأعظم محمد باشا صقوللي على إنشاء أسطول جديد على جناح السرعة، لتدارك الموقف الحرج الذي أصبح فيه العثمانيون.

وخلال شتاء نفس العام تمكنت هذه الجهود المكثفة بتوجيه من السلطان سليم الثاني نفسه من إنشاء أسطول جديد متكامل، مكون من ٢٥٠ قطعة بحرية، بدأ يجوب البحر الأبيض مع مطلع شهر يونيو ١٥٧٢م (صفر ٩٨٠ هـ) مستعبداً نشاطه السابق.

ويعتبر المؤرخ التركي الدكتور خليل إينالجق هذه المعركة أكبر معركة وقعت في البحر الأبيض بين العثمانيين وأعدائهم، حيث تحطم الأسطول العثماني وقتل ٥٩ ألف جندي من الجانبين (١).

وعلى الرغم من أن معركة ليبانت البحرية كسرت سيطرة العثمانيين التي تحققت لهم منذ معركة پروزه ١٥٣٨م على حد قول المؤرخ الأمريكي بــــاري Parry؛ إلا أنها يمكن أن تعتبر رمزاً لنصر عسكري مميز، أكثر منـــه مسالة حيوية في نتائجها الفعلية (٢).

كانت هذه المعركة وسيلة لكي يلتقـط الأوربيـون أنفاسـهم ويتنفسـون الصعداء. إلا أن الدول المتحالفة لم تستثمر هذا النصر الذي أحرز. ولـم تفقـد الدولة العثمانية شيئاً من أملاكها، رغم أن الضربة كانت عنيفة.

<sup>(1)</sup> Dr. Halil Inalcik: Op. Cit., pp.41,42

<sup>(2)</sup> Pasry: The Successors of Sulaiman 1566-1617. A chapter in: A history of the Tttoman Epire to 1730, by Parry and others, p.109

وقد جعلت هذه الهزيمة الأوربيين يعتقدون في إمكانية هزيمة القوة العثمانية التي كانت لا تهزم في البر أو في البحر. أصبح الاعتقاد عندهم أن أي قوة يمكن أن تهزم كما تهزم قواتهم أمام العثمانيين (۱).

هزت هذه الهزيمة الساحقة الشهرة الكبيرة للدولة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط، وتعد الحادثة الثانية بعد حادثة تيمورلنك في نظر نامق كمال (٢).

### الصلح مع البندقية:

تفرق التحالف بعد هذه المعركة، ولم يتمكن المتحالفون من اقتساص الفرصة، ومالت البندقية للصلح، فوقعته مع الدولة العثمانية في أبريال ١٩٧٣م (١٤ ذي القعدة ٩٨٠هـ). وقد اعترفت البندقية بموجب هذا الصلح باستيلاء العثمانيين على قبرص، مع تعهدها بدفع الجزية السنوية المقررة منذ عهد سليمان القانوني (١٠).

#### قلاقل اليمن:

أرسل الصدر الأعظم صوقوللي باشا جيشاً عظيماً إلى بلاد اليمن في سنة الامر ١٥٦٩م (١٩٧٧هـ)، تحت قيادة عثمان باشا ابن اوزدمير، الذي عين عاملاً عليها لقمع ثورة أهاليها الذين أعلنوا العصبيان على الدولة العثمانيـة، اتباعاً لأمر سلطانهم الشريف مهطر بن شرف الدين يحيى. فانتصر عثمان باشا عليهم،

<sup>(1)</sup> Ismail Hami Danişmend: Adigeçen Eser, Cilt 3, s.409,410

<sup>(2)</sup> Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 3, s.24-26

<sup>(3)</sup> Namik Kamal: Osmanlı Tarihi, cilt 3, s.292 Istanbul 1971

بمساعدة سنان باشا والي مصر، ودخلت الجيوش المظفرة مدينة صنعاء بعد أن فتحت جميع القلاع<sup>(۱)</sup>.

### إعادة فتح تونس:

توجه أولوج على باشا أمير الجزائر إلى تونس أثناء حصار قبرص، واستولى عليها، إلا أن هذا الفتح كان ناقصاً، بسبب استمرار وجود الأسبان في حلق الوادي (قالبند أو جولينا Goletta). وبعد عقد الصلح مع البندقية، توجه دون جوان إلى سواحل إفريقيا واستولى على تونس، فلجأ حامد ابن مولاي حسن إلى الأسبان. ولم يتمكن والي تونس العثماني حيدر باشا من الصمود أمام الأسبان، فانسحب إلى القيروان. وقام دون جوان بتعيين مولاي محمود على تونس.

أمر سردار اليمن السابق سنان باشا وقبطان البحر قليج على باشما باسترجاع تونس، فتوجها إليها بأسطول كبير في عمام ١٥٧٤م (٩٨٢ هم). وتمكنا من الاستيلاء عليها وطرد الأسبان من حلق الوادي أيضاً في أغسطس ١٥٧٥م (٢).

### وفاة سليم الثاني:

توفي السلطان سليم الثاني في ديسمبر ١٥٧٤م (١٨ شعبان ٩٨٢ هـــ)، وهو أول سلطان من سلاطين آل عثمان لا يخرج للحرب بنفسه أبداً، مكتفياً من الحياة بعيشة الصفاء والملذات. ولولا الدور البارز الذي لعبه الصدر الأعظم

محمد قرید: المرجع السابق، ص ۱۱۰ وانظر أیضا: أحمد حسین شرف الدین: الیمن عبر التاریخ، ط ۳ ، ص ۲۶۲-۲۶۸ القساهرة ۱۹۸۰ ولمزید من التفاصیل انظر: د. قاروق عثمان أیاظة : الحکم العثمسائی فسی الیمسن ۱۸۷۲-۱۹۱۸، ص ۲۰-۲۲ القاهرة ۱۹۷۰

<sup>(2)</sup> Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 3, s.23-30

صقوللي باشا في تدبير شئون السياسة والحرب، لهوت أركان الإمبراطورية العثمانية التي ترامت أطرافها، فهو بحق مدبر أمور الدولة الفعالي في عهد السلطان سليم الثاني.

ثم تولى مراد الثالث ابن سليم الثاني عرش الدولية العثمانية (١٥٧٤- ١٥٧٤م ١٥٩٥م ١٥٩٥م ١٥٩٥ الم ١٥٩٥ الم ١٥٩٥ الم الأعظم الأحقاد على الصدر الأعظم الناجح صقوللي باشا، حتى فتكت به بعد خمس سنوات مين ولاية السلطان الجديد.

### تجديد الامتيازات الأجنبية:

كانت علاقات هذا السلطان مع فرنسا حسنة جداً وكذلك مسع جمهورية البندقية، فجدد لهما الامتيازات القنصلية والتجارية، مع زيادة بعض بنسود فسي صالحهما، أهمها أن يكون سفير فرنساً مقدماً على كافة سفراء الدول الأخرى في المقابلات والاحتفالات الرسمية، حيث كثر توارد السفراء على بابسه العسالي، لاسعى في إبرام معاهدات تجارية، تكون ذريعة في المستقبل للتدخل الفعلى. وفي أيامه حصلت إيزابيلا ملكة إنجلترا على امتياز خصوصي لتجار بلادها، وهسي أن تحمل مراكبها العلم الإنجليزي، و كان لا يجوز لها ذلك قبلاً، بل كانت السفن على اختلاف أجناسها ما عدا سفن البندقية لا تدخل إلى موانى الدولة العليسة إلا تحت ظل العلم الفرنساوي ليس إلا، كما قضت بذلك العهود التي أبر مست مسع السلطان سليمان القانوني وابنه السلطان سليم الثاني، وتجددت في أو ائل حكم هذا السلطان.

<sup>(</sup>١) محمد فريد : المرجع السابق، ص ١١٣

### الحرب مع إيران وقفقاسيا:

مرت الحرب مع إيران في عهد مراد الثالث بثلاث مراحل: أو لاها بدأت سنة ١٥٧٧م وانتهت ١٥٨٩م (٩٨٥ - ٩٩٧ هـ)، واستمرت اثنا عشر عاماً.

قاد لالا مصطفى باشا الجيش العثماني الزاحف على إيران، وتمكن بسهولة من الاستيلاء على كرجستان "بلاد الكرج" ١٥٧٨م (٩٨٦ هـ)، ثم فتح تفليس فشيروان.

واستطاع القائد العثماني عثمان باشا ابن اوزدمير من استرجاع شماخي فيما بعد، واستولى على باكو، ثم توجه إلى كفه لتأديب خان القرم محمد گيراي. وقد تمكن من القبض عليه وقتله، وتعيين إسلام گيراي مكانه، ثم قفل راجعاً إلى استانبول. ومن الجدير بالذكر أن القلاقل كانت تطل برأسها من حين لآخر فسي هذه البقاع، وكان الجيش العثماني يعاود الزحف إليها كلما دعت الضرورة.

وقد نجح عثمان باشا في دخول تبريز ١٥٨٥م (٩٩٣ هـ.)، كما وفق فر هاد باشا في فتح كنجه ومنطقة قره باغ، ثم ضمت نهاوند من قبل چغالة باشا. وفي النهاية طلب الشاه عباس الصلح مع العثمانيين فـــي سـنة ١٥٩٠م (٩٩٨ هــ)(١).

وهكذا تنتهي مرحلة العصر الذهبي، لكي تبدأ فترة الأزمات والاضطرابات والقلاقل التي أصابت الدولة العلية في الصميم ('').



<sup>(1)</sup> Ismail Hakkı: Adigeçen Eser, cilt 3, s.57-62 (٢). انظر خريطة "الامبراطورية العثمانية في أقصى اتساعها" ضمن قسم الخرائط واللوحات رقم (١٩).

# الحاتمة

تاريخ الدولة العثمانية تاريخ طويل ومتشعب تكتنفه الصعوب ات نظرا الامتداد هذه الإمبراطورية على مساحة زمنية طويلة، فهي أطول الإمبراطوريات عمرا بعد الإمبراطورية الرومانية. وقد امتدت أملاكها في ثلاث قارات، هي أوربا وآسيا وأفريقيا، وشملت منطقة استراتيجية هامة من العالم تتكون من أجناس عديدة ولمغات متنوعة وديانات كثيرة وثقافات مختلفة وحضارات عريقة. وقد كانت الإمبراطورية رغم اتساعها وتفرعها تحكم كل هذه المناطق وتديرها بقوة وعزيمة أيام أن كانت قوية مرهوبة الجانب. أما عندما بدأ الضعف يدب في أوصالها وتنهال عليها الأزمات من كل حدب وصوب، فقد أخذت في الانهيار ويدا. وتوالت عليها الهزائم والكوارث، وتقلصت أملاكها رويدا رويدًا. وتحالفت ضدها الدول الأوربية حتى سموها بالرجل المريض الذي يعيش في النزع الأخير من مراحل عمره الممتدة. وبدخول الدولة العثمانية معمعة الحرب العالمية الأولى في صف الدول التي انهزمت وانهارت، وتتفكك أوصالها وتتهاوى لكى تقوم على أنقاضها الجمهورية التركية.

عمرت الإمبراطورية العثمانية منذ نشأتها سنة ١٢٩٩م حتى انتهائها وقيام الجمهورية سنة ١٩٩٣م مدة طويلة من الزمن تقدر بستة قرون وربع القرن تقريبا. وقد حفلت بأحداث وحروب وفتوحات كثيرة طوال هذه المدة الكبيرة. ورغم أن أسرة واحدة هي أسرة آل عثمان حكمتها، إلا أنه لابد لنا من أن نقسم

هذه المدة الزمنية الطويلة إلى فترات أو مراحل حسب الأوضاع والأحوال والظروف ومجريات الأحداث وانعكاساتها المتعددة، طبقا لما تقتضيه الدراسات التاريخية الحديثة والمعاصرة.

والمراحل التي مرت بها الدولة العثمانية هي سبع مراحل، تناولت أربعا منها بالبحث والدراسة، أما الثلاثة الأخر فهي تخرج عن نطاق هذه الدراسة ولهذا لم أتتاولها في هذا الكتاب لأن موضوعه ينتهى بانتهاء العصر الذهبي. والمرجو أن يمد الله في العمر الإكمال المراحل المتبقية وإلقاء الضوء عليها.



الخرائط واللوحات

## مهد الدولة العثمانية



(1)

## عهد السلطان عثمان (۱۲۹۹ ـ ۱۲۲۹م)



رقم (۲)

دول البلقان: ١٢٥٥ م



رقم (۳)

## مخطط ميدان معركة قوصوه الأولى



رقم (٤)

## قلعة الأناضول



رقم (٥)

## حدود الدولة الشمائية قبل معركة چوبوق اووه



#### مخطط میدان معرکة چویوق اووه Cubuk Ova

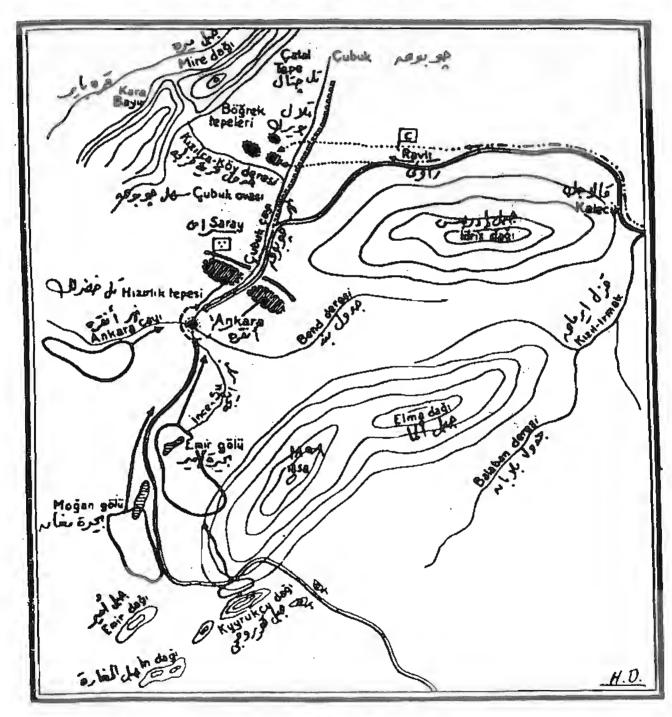

رقم (۷)

#### مخطط معركة وارنه



رقم (٨)

## الدولة العثمانية في عهد السلطان السادس: مراد الثاني



رقم (۹)

## قلعة الروملي



رقم (۱۰)

### أهمية موقع القسطنطينية وحصار الفاتح نها

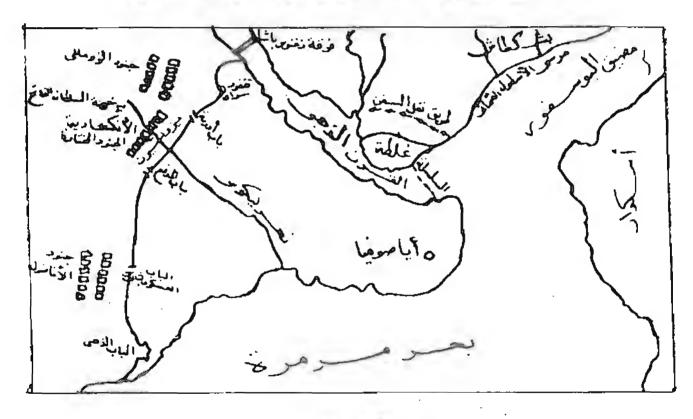

راا) رقم

#### الأرناءوط في العصور الوسطى



رقم (۱۲)

## الدولة العثمانية في عهد السلطان السابع : محمد الثاني



رقم (۱۳)

## الإمبراطورية العثمانية حتى مطلع القرن السادس عشر

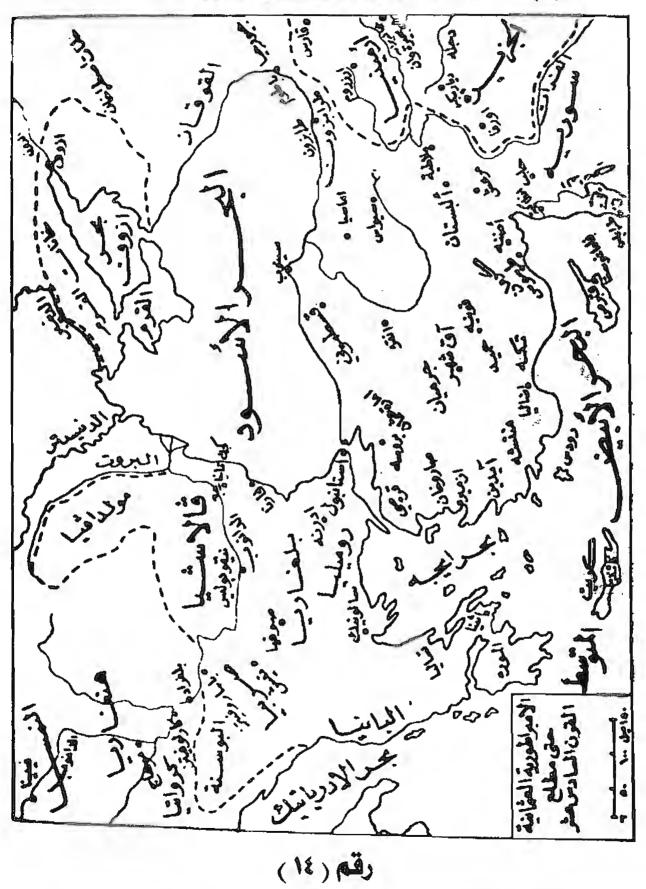

## مخطط ميدان معركة چالديران



رقم (١٥)

## الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليم الأول



#### مخطط ميدان معركة مهاج

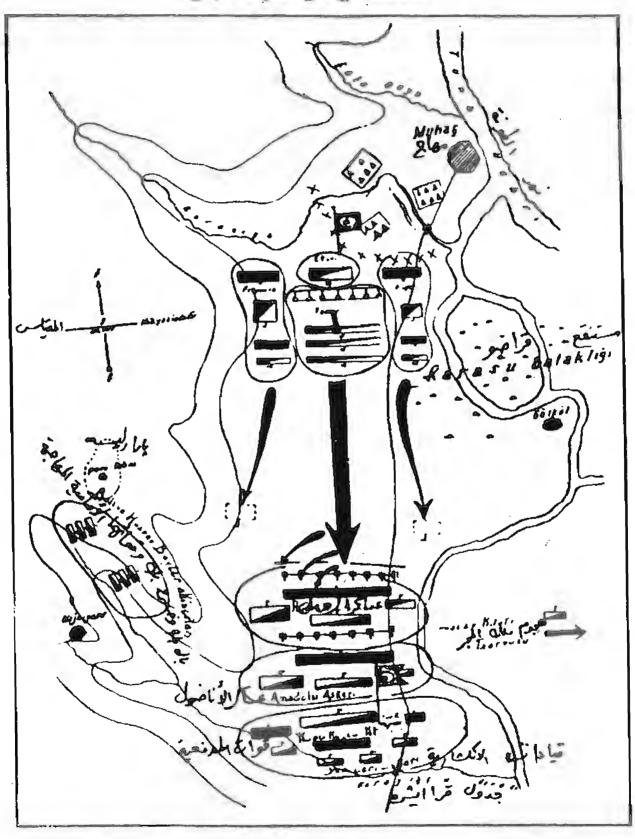

رقم (۱۷)

## الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني



رقم (۱۸)

## الإمبراطورية العثمانية في أقصى اتساعها



(19)



#### المادر

#### (١) المسادر العربية

#### (أ) المخطوطات العربية:

- (۱) مخطوط مجهول المؤلف: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك و النواب، مخطوط بمكتبة متحف طوبقبو سرايي باستانبول، تحت رقم A 5550.
- (٢) ابن تغري بردي: حوادث الدهور، مخطوط بمكتبة أياصوفيا باستانبول، تحت رقم ٣١٨٥.
- (٣) الخطيب: نزهة النفوس والأبدان، مخطوط بدار الكتب المصرية، برقم ١١٦ تاريخ (م).
- (٤) السخاوي: النبر المسبوك ذيل السلوك، مخطوط بمكتبة أياصوفيا باستانبول، تحت رقم ٣١١٣.
- (°) العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مخطوط بدار الكتب المصرية، تحت رقم ١٥٨٤ تاريخ.

#### (ب) المقالات والبحوث:

(۱) د. أحمد فؤاد متولى: البحرية العثمانية والبرتغالية في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)، على ضوء الوثائق التركية (بحث في حولية كلية العلوم الاجتماعية بالرياض، العدد الرابع سنة ١٤٠٠هـ - ٩٨٠م.

711

(٢) د. محمد مصطفى زياده: نهاية السلاطين المماليك في مصر، المجلة التاريخية المصرية، م ٤، ع ١، مايو ١٩٥١.

#### (ج) الكتب العربية:

- (١) مؤلف مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق، مكتبة المتنبي ببغـــداد
- (٢) د. إير اهيم طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة الخرطوم
  - (٣) د. إبراهيم العدوي: الأمويون والبيزنطيون القاهرة ١٩٥٢.
    - (٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ القاهرة ١٢٧٤ هـ.
  - (٥) ابن إياس: بدائع الزهور، تحقيق محمد مصطفى القاهرة ١٩٦٠.
  - (٦) ابن زنبل: آخرة المماليك "واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني" تحقيق عبد المنعم عامر القاهرة ١٩٦٢.
    - (٧) ابن طولون: إعلام الورى، تحقيق عبد العظيم خطاب القاهرة ١٩٧٣.
- (^) أَجِمِد جودت: تاريخ جودت، ترجمة عبد القــــادر أفنــدي الدنـــا بــيروت المــــادر أفنــدي الدنـــا بــيروت
  - (٩) أحمد حسين شرف الدين: اليمن عبر التاريخ القاهرة ١٩٨٠.
  - (١٠) د. أحمد السعيد سليمان: انتشار الإسلام في آسيا الرياض ١٣٩٧هـ.
- (١١) د. أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمــة القاهرة ١٩٧٢.
- (١٢) ٤. أحمد السعيد سليمان: التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة القاهرة ١٩٦١.

- (١٣) د. أحمد السعيد سليمان: مذكرات في تاريخ الدولة العثمانية الرياض ١٣٩٧هـ.
  - (١٤) أحمد فؤاد متولى: الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته، من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له القاهرة ١٩٧٦.
- (١٥) د. أرجمند كوران: السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، ترجمة الدكتور عبد الجليل التميمي تونس ١٩٧٤.
- (١٦) د. بديع جمعه، و الدكتور أحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم القاهرة ١٩٧٦.
  - (١٧) البلاذري: فتوح البلدان القاهرة ١٣١٨ هـ..
- (۱۸) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن و آخرين القاهرة ۱۹۷۱.
- (٢٠) زكريا كتابجي: الترك في مؤلفات الجاحظ، ومكانتهم في التاريخ الإسلامي حتى أو اسط القرن الثالث الهجري بيروت ١٩٧٢.
  - (٢١) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية بيروت ١٩٦٠.
    - (٢٢) د. سالم الرشيدي: محمد الفاتح القاهرة ١٩٥٦.
- (٢٣) د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام القساهرة
- (٢٤) د. سيد مصطفى سالم: الفترح العثماني الأول لليمن (١٥٣٨-١٦٣٥) القاهرة ١٩٦٩.
  - (۲۰) د. شاكر مصطفى: دولة بنى العباس بغداد ١٩٧٠.
  - (٢٦) الطبري: تاريخ الأمم والملوك القاهرة ١٣٣٦ هـ.

- (٢٧) عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين بغداد ١٩٤٩.
- (۲۸) د. عبد الرحمن جايجي: المسألة التونسية والسياسة العثمانية تونسس ١٩٧٣.
- (٢٩) د. عبد العزيز نوار: تاريخ العراق الحديث، من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا القاهرة ١٩٦٨.
  - (٣٠) د. عبد القادر اليوسف: الإمبر اطورية البيز نطية بيروت ١٩٦٦.
- (٣١) د. عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر، من الفتح العثماني إلى حملة نابليون دمشق ١٩٦٨.
- (٣٢) د. عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون (١٥١٦-١٩١٦) دمشق ١٩٧٤.
  - (٣٣) د. على إبر اهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام القاهرة ١٩٧١.
  - (٣٤) د. عمر عبد العزيز: دراسات في تاريخ العرب الحديث بيروت ١٩٧٨.
- (٣٥) د. فاروق أباظه: الحكم العثماني في اليمـــن (١٨٧٢ ١٩١٨) القساهرة
- (٣٦) قطب الدين النهروالي: البرق اليماني فـــي الفتـح العثمـاني الريساض ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م).
- (٣٧) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي بيروت ١٩٧٧.
  - (٣٨) د. محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي القاهرة ١٩٧٧.
- (٣٩) محمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري الإحسائي: تحفــــة المســـتفيد بتاريخ الإحساء في القديم والجديد الرياض ١٩٦٠.
- (٤٠) د. محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري مصر ١٩٦٥.
  - (٤١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني بيروت ١٩٥٤.

١٤ ٣١٤

- (٤٣) محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، نسخة بالأوفست تصوير دار الجيل بيروت ١٩٧٧.
- (٤٣) محمد فؤاد كوبريلي: قيام الدولة العثمانية، ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان القاهرة ١٩٦٧.
- (٤٤) المسعودي (أبو الحسن): مروج الذهب ومعادن الجوهر القاهرة
- (٤٥) منجم باشي أحمد نده: صحايف الأخبار في وقائع الأعصار، مخطوط بمكتبة طوبقبو سرايي، برقم A2954.
- (٤٦) هاملتون جب وهارولد بوون: المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى القاهرة ١٩٧١.

#### (٢) المصادر التركية

#### (أ) الوثائق التركية:

٣٥ وثيقة تركيـــة تحــت ارقــام: ٢٠١١ - ٢٦٢١ - ٢٦٢٥ - ٣٨٥٥ - ٢٢٢٢ - ١١٨٥ - ١/٥٨٥ - ١٢٢٢ - ١١٨٥ - ١٢٢٨ - ١٢٢٥ - ١٢٢٨ - ١٢١٥٥ - ١٢١٨٥ - ١٢١٠٥ - ١٢١٠٥ - ١٢١٠٥ - ١٢١٠٥ - ١٢٢٨١ - ١٢٢٨١ - ١٢٢٨١ - ١٢٠٥ - دفتر المهمة رقم ١٦ جمــادي الآخرة ٢٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ١٦ جمــادي الآخرة ٢٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٧٩ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهم المهمة رقم ٩٠٠ ـــ دفتر المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم و المهمة رقم

#### (ب) المخطوطات التركية:

(١) أحمد فريدون: منشآت الملوك والسلاطين ، مخطوط بمكتبة طوبقبو سرايي، تحت رقم R.1960.

- (۲) جلال زاده قوجه نشانجي مصطفى: مآثر سليم خاني طاب ثراه، مخطوط بمكتبة طوبقبو سرايى، تحت رقم 415.
- (٣) حيدر چلبي: روزنامه حيدر جلبي، ضمن مخطوط برقم R.1955 في مكتبة طوبقبو سرايي، بعنوان: سلطان سليمك ايران سفرينه دائر مخابرات.
- (٤) مترقجي نصوح: فتح نامة ديار عرب، مخطوط وحيد في مكتبة نور عثمانية في استانبول، تحت رقم ٤٠٨٧.

#### (ج) المقالات والبحوث:

1- Barbaros Hayreddin Pasanin Hatiralari (Tarih Mecmuasinda bir Makale), sayi 6, Temmuz 1965, S. 49.

#### (د) الكتب التركية:

- (١) ابن كمال: تواريخ آل عثمان استانبول ١٩٣٢.
- (٢) أحمد راسم: عثمانلي تاريخي استانبول ١٣٢٦ ه.
- (٣) أحمد مختار باشا: فتح جليل قسطنطينية استانبول ١٣١٦ ه...
- (٤) إسماعيل غالب بك: تقويم مسكوكات عثمانية استانبول ١٣٠٧ ه...
  - (٥) سعد الدين: تاج التواريخ استانبول ١٣٠٥ هـ.
  - (٦) صولاق زاده: صولاق زاده تاریخی استانبول ۱۲۹۷ ه...
    - (٧) عاشق باشا زاده: تواریخ آل عثمان استانبول ۱۹۳۲.
    - (٨) عمر فاروق: تاريخ أبو الفوارق استانبول ١٣٢٥ هـ.
- - (۱۰) لطفى: تاريخ لطفى استانبول ۱۲۹۰ هـ.
  - (١١) هامر: دولت عثمانية تاريخي: ترجمة عطا بك استانبول ١٣٢٩هـ.

417

- 12- Abdulkadir altunsu: Osmanli Şeyhulislamlari Ankara 1972.
- 13- Ahmet Asrar: Osmanli Develtinin Dini Siyaseti ve Islam Alem Istanbul 1972.
- 14- Cavid Baysun: Cem Sultan Istanbul 1946.
- 15- Bir Heyet: Mufassal Osmanli Tarrhi 1958.
- 16- Ducas: Rum Tarihcisi, Mirmiroğlu Tercumesi Istanbul 1940.
- 17- Feridun Dirimtekin: Istanbul'un Fethi Istanbul 1980.
- 18- Dr. Hakki Dursun Yildiz: Islamiyet ve Türkler Istanbul 1980.
- 19- Dr. Ismail Hakki Uzunçarşili: Anadolu Beylikleri Ankara 1969.
- 20- Osmanli Tarihi Ankara 1972
- 21- Kemal Çiğ: Topkapi Muzesi Mukaddes Emanetler Resimli Rehberi Is tanbul 1950
- 22- Köprüllü zade Mehmet Faut: Turk Edebiytinde ILK Mutasavviflar Istanbul 1952.
- 23- Mehmet Zeki Pakalın: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü İstanbul 1971.
- 24- Muallim Faut Gücüyener: Yavuz Sultan Selim Istanbul 1945.
- 25- Naim Hazim Onat: arapçanin Türk Diliyle Kuruluşu. Ankara 1935.
- 26- Nikola Barbaru: Kostantiniyye, nin Muhasara Jurnali (TD).
- 27- Ömer Barkan: xv ve xvi Asirlard Osmnli Imparator luğunde Ziraî, Ekonomi, Hukukî ve Mâlî Esaslari, 1 kanunlı Istanbul 1945.
- 28- Pachyameres: Istanbul Tarihi, Ali Sevket Tercumesi Istanbul 1872.
- 29- Reşad Ekrem Kocu: Yeniçeriler Istanbul 1964.
- 30- Samih Aziz Ilter: Şimali afrikada Türkler Istanbul 1936-1937
- 31- Yilmaz Oztuna: Türkiye Tarihi Istanbul 1964.
- 32- Ziya Kazici ve Mehmet Şeker: Islam Türk Medeniyeti Tarihi Istanbul 1981.
- 33- Zuhuri Danişmend: Osmanlı İmparatorlugu Tarihi İstanbul 1964.

# (٣) المصادر الأوربية:(أ) بالإنجليزية:

- 1- Gibbon (Edward): The Decline and Fall of the Roman Empire London 1900.
- 2- Halide Edib: The conflict of East and West in Turkey Lahore 1963.
- 3- Dr. Halil Inalcik: the Ottoman Empire The Classic Age 1300-1600, tra nslated by Itzkovitz and Colen Imber London 1975.
- 4- The Rise of the Ottoman Empire, A chapter in: History of the Ottoman Empire to 1730, by Parry and others Cambridge 1976.
- 5- Kinross (Lord): The Ottoman Centuries, the Rise and fall of the Turkis h Empire London 1977.
- 6- Lewis (Bernard): the Emergence of Modern Turkey London 1968.
- 7- Parry: the Successors of Sulaiman 1566-1617, A chapter in: A history of the Ottoman Empire, by Parry and others London 1977.
- 8- Price (Philips): A history of Turkey, from Empire to Republic London 1961.
- 9- Shaw (Stanford) History of the Ottoman Empire New York 1976.
- 10- Toynbee: A Study of History Oxford 1945.

#### (ب) بالفرنسية:

Chalcondyle: Histoire de la Decadence de l'Empire Grec et l'Etablissment de Celui des Turc paris 1632



217

| فهرس انكتاب                                            |
|--------------------------------------------------------|
| المقدمة                                                |
| منهج الكتاب                                            |
| القصل الأول                                            |
| فترة ما قبل تركيا العثمانية                            |
| (14.1 719 = 373- PPTa_).                               |
| موطن الترك                                             |
| دخول الترك في الإسلام ١٨                               |
| توطن الترك في الأناضول                                 |
| الفصل الثاني                                           |
| فترة الإمارة في الأناضول                               |
| (                                                      |
| قيام الدولة العثمانية                                  |
| نواة الجيش العثماني                                    |
| عبور العثماتيين إلى البلقان ورد الفعل لدى الأوربيين ٤٤ |
| السياسة التي اتبعها العثماتيون في التوطين بالبلقان     |
| الانكشارية                                             |
| الفصل اثناث                                            |
| فترة التحول من الدولة إلى الإمبراطورية                 |
| (· ٧٧١ - ١٨٤١م = ٢٧٧ - ٢٨٨ه)                           |
| تقدم العثماتيين في البلقان                             |

| موقعة قوصوه الأولى ونهاية مراد الأول                    |
|---------------------------------------------------------|
| ضم بايزيد الصاعقة لإمارات الأناضول                      |
| بعض المهام القتالية أمام بايزيد في البلقان وآسيا الصغرى |
| العلاقات مع المماليك في عهد بايزيد الصاعقة              |
| التحالف الجديد وموقعة نيكوبوليس٥٧                       |
| حصار العثماتيين الأول للقسطنطينية٧٧                     |
| الخطر المغولي                                           |
| فراغ في حكم السلطنة العثماتية                           |
| بعض الفتن في عهد محمد الأول                             |
| الدوشرمة١٩                                              |
| بعض القلاقل في عهد مراد الثاتي                          |
| الحصار الثاتي للقسطنطينية ٩٤                            |
| استرجاع إمارات الأناضول 3 ٩                             |
| مراد الثاتي وحروبه في أورباه                            |
| (۱) الأفلاق                                             |
| (٢) الصرب٥٠                                             |
| (٣) سلانيك والحرب العثمانية البندقية الأولى             |
| (٤) الصرب والمجر والقرمانيون٨٩                          |
| (٥) محاولة توحيد الكنيستين                              |
| (٦) التكتل العربي وموقعة وارنة                          |
| (۷) الموره                                              |
| (٨) بلاد الأرناؤوط (ألبانيا)                            |
| (٩) التكتل الغربي مرة أخرى وموقعة قوصوه الثانية         |
| لعلاقات العثمانية المملوكة في عهد مراد الثاني           |

| فتح بلاد فارس ۱۸۲                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| فتح بعض مناطق الأناضول:                                                         |
| (۱) الكماخ                                                                      |
| (٢) نو لقادر                                                                    |
| (۳) دیار بکر                                                                    |
| (٤) بعض مناطق شرق الأناضول                                                      |
| فتح الشام ومصر وضم الحجاز                                                       |
| فتح الشام ومصر وضم الحجاز ١٩٤                                                   |
| أسباب الفتح العثماني للشام ومصر                                                 |
| (١) إيواء المماليك للأمراء العثماتيين الفارين                                   |
| (٢) الصراع على الإمارات المجاورة                                                |
| (٣) التحالف المملوكي الصفوي                                                     |
| (٤) الأسباب الاقتصادية                                                          |
| العلاقة بين الغوري وسليم الأول                                                  |
| الاستعداد للحرب                                                                 |
| معركتا مرج دابق والريدانية                                                      |
| انضمام الحجار إلى الإمبراطورية العثمانية، وتسليم الآثار النبوية الشريفة         |
| السلطان سليم يفكر في جعل الدين الإسلامي ديناً للإمبراطورية والعربية لغة لها ٢٢٧ |
| نغيير اتجاه الفتوحات في عهد سليم الأول                                          |
| الثورة الأولى للشام ومصر ضد الحكم العثماني                                      |
| لثورة الأولى للشام ومصر ضد الحكم العثماني                                       |
| (١) جان بردي الغيرالي والي الشام                                                |
| (٢) أحمد باشا العثماني والي مصر                                                 |
| فتح جزيرة رودس                                                                  |

| فتح جزيرة رودسفتح جزيرة رودس                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الحرب مع المجر ومعركة مهاج                                               |
| الحرب مع المجر ومعركة مهاجالعرب مع المجر ومعركة مهاج                     |
| الحرب مع النمسا وحصار فيينا لأول مرةالعرب مع النمسا وحصار فيينا لأول مرة |
| العودة إلى المجر                                                         |
| الحرب مع الماتيا ٢٤٧                                                     |
| تجدد الحروب مع المجر                                                     |
| حرب البغدان                                                              |
| عرب البقدان                                                              |
| عصيان العلويين وحرب إيران                                                |
| (١) عصيان العلويين                                                       |
| (٢) الحرب مع القرس ٨٤٢                                                   |
| النشاط البحري للدولة العثماتية في عهد السلطان سليمان القاتوني            |
| (١) في البحر الأبيض:                                                     |
| (i) عروج الريس وخضر الريس                                                |
| (ب) فتح الجزائر وحكم الأخوين لها                                         |
| (ج) اتصال بربروسا بالعثماتيين ١٥٢                                        |
| (د) ترك خير الدين بربروسا للجزائر وعودته إليها                           |
| (هــ) أول نزاع بين خير الدين وأندريه دوريا                               |
| (و) دعوة بربروسا للدخول في خدمة الدولة العثمانية                         |
| (ز) حروب بربروسا البحرية خدمة للعثمانيين:                                |
| (١) الاستيلاء على تونس والتراجع عنها                                     |
| (٢) الحرب مع البندقية وحلفاتها                                           |
| (٣) حرب بروزه والتحكم في البحر الأبيض                                    |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
|--------------------------------------------------------|
| (٤) النزاع العثماني الأسباني                           |
| (٥) المساعدات التي قدمها الأسطول العثماني للفرنسيين٢٦٣ |
| (ح) وفاة بريروسا ١٦٤                                   |
| (٢) في المحيط الهندي والخليج والبحر الأحمر             |
| محاولة فتح جزيرة مالطة                                 |
| محاولة فتح جزيرة مالطة                                 |
| الامتياز التوالا الأجنبية                              |
| الامتيازات الأجنبية                                    |
| القواتين التي وضعها سليمان القاتوني                    |
| القواتين التي وضعها سليمان القانوني                    |
| وفاة السلطان سليمان القاتوني                           |
| استمرار فترة العصر الذهبي بعد موت سليمان القاتوني      |
| فتح جزيرة ساقل                                         |
| الصلح مع النمسا                                        |
| فتح جزيرة قبرص                                         |
| معركة ليباتت البحرية (اينه بختى)                       |
| الصلح مع البندقية                                      |
| قلاقل اليمن                                            |
| إعادة فتح تونس ١٨٤                                     |
| وفاة سليم الثاني                                       |
| تجديد الأمتيازات الأجنبية                              |
| الحرب مع إيران وقلقاسيا                                |
| الخاتمة                                                |
| لخرانط واللوحات                                        |
| لمصائر                                                 |
|                                                        |

#### هذا الكتساب

يتناول هذا الكتاب تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حسق هاية العصر الذهبي بمنظور علمي جنظور علمي جديد يتمشى مع الدراسات التاريخية الحديثة التي قتم بتقسيم التاريخ إلى مواحسل وفترات طبقا لمجريات الأحداث وتطور الأوضاع الداخلية والخارجية.

ويركز الكتاب على أعمال السلاطين وعلى ما أحدثوه من تحول في تاريخ المسلمين بل وفي تاريخ المسلمين بل وفي تاريخ المشرية جمعاء. فبنظرة إلى فتح القسطنطينية ٥٣ م مثلا نجد أنه حدث ضخم يعتبر من العلامات البارزة التي غيرت مجرى التاريخ. كما أن فتح الشام ومصر ١٥٥٧م يعتبر علامة أخرى بارزة تدل على تغير استراتيجية الإمبراطورية العثمانية في مجال الفتح.

وإذا أردنا فهم تاريخ العرب الحديث وتاريخ الشرق الأوسط أو تاريخ البلقان أو تاريخ القوقاز، فلا غنى لنا عن دراسة تاريخ الدولة العثمانية بأبعاده المختلفة لأنها حسكمت هذه الديار جميعها.

والكتاب مزود بالخرائط والصور واللوحات، وملئ بالوثائق التي تنشر لأول مرة، كما أنه مزود ولأول مرة أيضا بمخططات المعارك العسكرية الحاسمة التي دارت بين الدولة العثمانية وخصومها، والتي رسمها الخبراء العسكريون الكبار عن أرض المعارك موضحين موقع كل جانب من الجوانب في مواجهة الجانب الآخر.

صدر أيضا للناشر

د. توفيق ع<mark>لي. - د. محمد السبعاوي.</mark>

عرفة عبده،

O المدخل إلى تاريخ بني إسرائيل

نهود مصر - بارونات وبؤساء

إبنواك للطباعة والنشر والتوزيع

طريق غرب الماظة عمارة (١٢) شقة (٢) ص.ب: ٢٦٦٥ هليوبوليس غرب ـ مصر الجديدة القاهرة ت: ٤٤٧٢٧٤٩ فاكس: ٢٤٧٢٧٤٩ ص.ب: ٥٦٦٢ رمز بريدي ١٧٧٧